

تَأْيِفَ الرِكَيْ مُحْدِبِ عُلْوِي بَعِبِ الْمَالَكِيلَمُ فِي الْحِسَنِي خَادم الْعِلْمُ الْشَرَفِيُ بِالْبَلِلْالْحَرَام

ٳڵڹٛۿؙڵڟڵڟۣێؙڣؙڹٛ ڣۣٲۻؙۏڵٳؙڮڔڹؿٳڶۺؘۯۣڣٮ

#### ح محمد بن علوي المالكي الحسني . ١٤٢١هـ

#### فهرسة مكتبة الملك فهدالوطنية أثناء النشر

الحسني. محمد بن علوي المالكي

المنهل اللطيف في أصول الحديث الشريف. ـ ط٧. ـ المدينة المنورة

٢ \_ علوم الحديث

۲۹۸ ص ، ۱۷ × ۲۲ سم

ردمك: ۲۸ - ۲۲۰ - ۲۸ - ۹۹۹۰

١ ـ الحديث\_مصطلح

أ ـالعنـوان

ديوي ۲۲۱ ۲۱۰/۱۵۲۹

رقم الإيسلاع، ١٥٢٩/٢١ ردمك: X ـ ٣٦ ـ ٣٨ ـ ٩٩٦٠

حُقُوقُ الطّبعِ مَحْفُوظَةٌ

الطبعة السابعة ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م

# المائة المائة المنافقة المنافق

تَأَيْفُ الرِكِيمِ مِحدِ بِعَلْوِي بِعِب المُالكِيلِ الْمِحسَنِي خَادم العِلْم السَّرَيفِ بِالبَلالاَحَرَام



## 

ٱلحَمدُ اللهِ ربِّ ٱلعالَمينَ ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على أَشرفِ ٱلمُرسلينَ ، سيَّدِنا محمَّدِ ، وعلىٰ آلهِ ، وصحبهِ ، أجمعينَ .

أَمَّا بعدُ: فهٰذِهِ مَباحِثُ في مُصْطَلَحِ ٱلحديثِ الشَّريفِ ، يَحتاجُ اللهِ الشَّريفِ ، يَحتاجُ اللهِ المُنْتَهِي ، تتعلَّقُ بٱلحديثِ الشَّريفِ ، مِنْ ناحيَةِ أُصُولهِ ، وتاريخهِ ، وَرُوَاتهِ ، وعنايةِ ٱلأُمَّةِ اللهَّريفِ ، جَعَلْتُها علىٰ سِتَّةِ فُصولٍ :

الفصلُ الأولُ: في التعريفِ بالسُّنَّةِ ، وبيانِ حُجُّيَّتِها ، وأنَّها الأصلُ الثاني للتشريعِ ، وتاريخِ تدوينها ، وعنايةِ الأمةِ الإسلاميةِ بها ، وجُهودِهم في حفظها .

والفصلُ الثاني: ذَكَرْتُ فيهِ تعاريفَ مُهِمَّةٌ تتعلَّقُ بعِلْمِ الحديثِ وأُصولهِ ، لا بُدَّ لطالبِ عِلْمِ الحديثِ مِنْ مُلاحَظتِها ، وذكرْتُ فيهِ أيضاً شَيْناً مِنْ فضلِ عِلْمِ الحديثِ ، وفضلِ أهلهِ .

والفصلُ الثالثُ : ذكرتُ فيهِ جُملةً وافرةً منْ أنواعِ عُلومِ الحديثِ ، وهيَ التي تُعْرَفُ بينَ العلماءِ بالمُصطلحِ ، وهيَ الأصلُ في لهذا الفنِّ . وَالفَصلُ الرابعُ: ذكرتُ فيهِ ما يتعلَّقُ بالصَّحابةِ منْ ناحيةِ تعريفِ الصحابيِّ ، وفضلِ الصحابةِ ، وشرفِهمْ ، وطبقاتِهمْ ، والمُكثِرينَ في روايةِ الحديثِ منهُم ، وأخبارِهم .

والفصلُ الخامسُ: ذكرتُ فيهِ طبقاتِ كُتبِ الحديثِ وأنواعَها. والفصلُ السادسُ: ذكرتُ فيهِ أشهرَ أثمَّةِ الحديثِ، وبيَّنْتُ كتابَ كُلِّ واحدٍ، وفضلَهُ، ومُميِّزاتهِ.

نسألُ اللهَ سبحانهُ وتعالىٰ أَنْ ينفعَ بهٰذهِ الرسالةِ ٱلمُختصَرةِ ، وأَنْ يجعلَ أعمالَنا خالصةً لوجههِ ٱلكريمِ . وصلّىٰ اللهُ علىٰ سيّدنا محمّدٍ ؛ وعلىٰ آلهِ وصحبهِ ، وسلّمَ .

كتبَهُ

السيد محمد بن علوي المالكي الحَسني

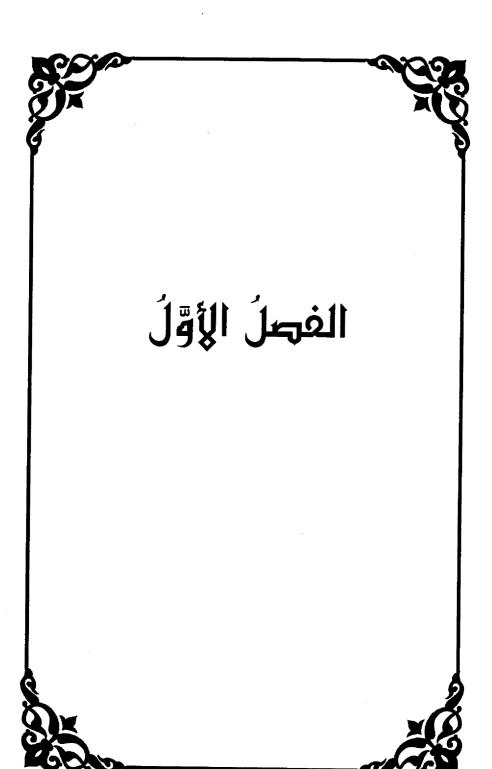

## السُّنَّةُ

## تعريفُها ـ حُجِّيَّتُها ـ تاريخُ تدوينِها جُهودُ العلماءِ في حفظِها

ٱلسُّنَّةُ في اللُّغةِ : السِّيْرةُ حسنةً كانتْ أو قبيحةً .

وفي ألحديثِ: ﴿ مَنْ سَنَّ فِي ٱلْإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً ، فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجوْرِهِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ فِي ٱلْإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً ، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ »(١) .

وقد تكرَّرَ في ألحديثِ أستعمالُ كلمةِ السُّنَّةِ وما تصرَّفَ منها ، وألأصلُ فيها الطَّريقُ أو السِّيرة .

قَالَ ﷺ : ﴿ لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبِلِكُمْ ، شِبْراً بِشَبْرٍ ، وَذِرَاعاً بِذِراعٍ ، خَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبِّ لاتَّبَعْتُمُوْهُمْ ﴾(٢) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ٣/ ٨٧ ) ( ١٠١٧ ) كتاب الزكاة ، باب الحث على الصدقة .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٤٤/٤) (٣٤٥٦) كتاب أحاديث الأنبياء ، باب ما ذكر
 عن بني إسرائيل . ومسلم (٥٧/٨) (٢٦٦٩) كتاب العلم ، بابُ اتباع
 سننِ اليهود والنَّصارئ .

أمَّا السنَّةُ في الشَّرعِ ؛ فقدِ آختلفَ ألعلماءُ في معنىٰ ﴿ السنَّةِ ﴾ ، لذٰلكَ تعدَّدتْ تعاريفُها ، والسَّببُ في ذلكَ آختلافُ مقاصِدِ ٱلعُلوم ، ومَوضوعاتِها الَّتي يُبحَثُ فيها .

فعُلماءُ ٱلحديثِ يُعرِّفونها: بأنَّها كُلُّ ما أُضيفَ إلىٰ النبيِّ ﷺ، قيل : أو إلىٰ صحابيِّ ، أو إلىٰ مَنْ دونَهُ قولاً ، أو فِعلاً ، أو تقريراً ، أو صِفةً .

وعُلماءُ أُصولِ الفقهِ يُعرِّفونها بأنَّها : كُلُّ ما صدرَ عن النبيِّ ﷺ غيرَ القرآنِ الكريمِ مِنْ قولٍ ، أو فعلٍ ، أو تقريرٍ ، ممَّا يصلُحُ أَنْ يكونَ دليلاً لحُكمِ شرعيٍّ لأنَّ موضوعَ عِنايتِهمُ البحثُ عنِ الأدلَّةِ الشرعِيَّةِ .

وعُلماءُ ٱلفقهِ يُعرِّفونها بأنَّها: ما ثَبَتَ عنِ النبيِّ ﷺ، ولم يكُنْ مِن بابِ ٱلفرضِ ولا ٱلواجبِ، فهي: (الطريقةُ ٱلمسلوكةُ في الدِّينِ مِن غيرِ ٱفتراضٍ ولا وُجوبٍ)، لأنَّ مُهمَّتَهمُ ٱلبحثُ عنِ ٱلأحكامِ الشرعيةِ مِن فرضٍ، وواجبٍ، ومندوبٍ، وحرامٍ، ومكروهٍ، ومعرفةُ أفرادِ كُلِّ حُكم.

وعُلماءُ ٱلوعظِ وٱلإرشادِ يُعرِّفُونها : بأنَّها ما قابلَ ٱلبدعَةَ ، لأنَّ مُهمَّتَهمُ ٱلعنايةُ بكُلِّ ما أمرَ بهِ الشرعُ ، أو نهىٰ عنهُ (١) .

وأعلم: أنَّ السنَّةَ علىٰ تعريفِ عُلماءِ ٱلحديثِ لها ، هيَ مُرادفةٌ للحديثِ النبويِّ عندَهُمْ .

<sup>(</sup>١) الحديث والمحدّثون ، ص٩- ١٠ .

وهوَ \_ أي الحديث \_ يَشْمَلُ أيضاً صِفاتِ النبيِّ ﷺ الجِلْقِيَّةِ والْخُلُقِيَّةِ ، وَسِيرَهُ ومغازيَهُ ، وبعضَ أخبارهِ قبلَ البِعثةِ ، ولذلكَ يذكرُ المحدِّثونَ في كُتُبِهِمْ لهذهِ المباحثَ ويعتنونَ بها أعتناءً شديداً ؛ كَكُتُبِ الشَّمائلِ والجوامعِ والخصائصِ .

## حُجِّيَّةُ السُّنَّةِ:

السُّنَّةُ: هي ٱلأصلُ الثاني للتشريعِ ٱلإسلاميِّ ، لذلكَ كانَ وجوبُ ٱتِّباعِها والرجوعِ إليها والاعتمادِ عليها ، بأمرِ ٱلحقِّ سبحانَهُ وتعالىٰ ، وبأمرِ ٱلمشرَّع ٱلأعظم .

قَالَ اللهُ سبحانَهُ وتعالىٰ : ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواً ﴾ [الماندة : ٩٢] .

وقالَ : ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ۗ [النساء: ٨٠] .

وقالَ: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَٱننَهُوا ﴾ [الحشر: ٧]

وقالَ : ﴿ لَّقَدَّ كَانَاكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١] .

وقالَ : ﴿ قُلْ إِن كُنتُدْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْدِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرَ لَكُرْ ذُنُوبَكُرُ ﴾

[آل عمران : ٣١] .

وقالَ ﷺ : ﴿ تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا ؛ كِتَابَ ٱللهِ وسُنَّةَ نَبِيِّهِ ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) رواه مالك في « الموطأ » ، باب : النهي عن ألقولِ بألقدر ، ( ص٤٧٠ ) ، وانظر كتاب « إيقاظ همم أولي ألأبصار لـلاقتـداء بسيِّـد ألمهـاجـريـن وألأنصار » ، للشَّيخ صالح بن محمَّدِ الفُلاني ألعمري ؛ فقد تكلَّم علىٰ السُّنَّة وأفاض بما لا مزيد عليه ، فشفىٰ وكفىٰ .

ومِنْ هُنا كَانَ ٱلمنكِرُ لِحُجِّيَتِها الذي يزعُمُ أَنَّهُ يعملُ بٱلكتابِ فقط أقلَّ وأحقرَ مِنْ أَنْ يُرَدَّ عليهِ أو يُجادَلَ ، لأنَّهُ مِنْ حيثُ زَعمَ ٱلحقَّ وقعَ في ألباطلِ ، ودَعواهُ الطاعةَ وٱلاتِبّاعَ هيَ عينُ ٱلمعصيةِ وٱلابتداعِ .

فهذا ألقرآنُ يُنادي بصريحِ ألآيات ألبيّناتِ بِنفي ألإيمانِ عمَّنْ لمُ يتحاكَمْ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ لَمُ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ يَنْقَدْ لَحُكمهِ ويُدعِنُ الأمرَ إليهِ ، ثُمَّ لَمْ يَنْقَدْ لَحُكمهِ ويُذعِنْ الأمرهِ ، مع الرِّضا التامِّ والتسليمِ ألكاملِ والتفويضِ الصادقِ .

قالَ سبحانهُ وتعالىٰ : ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِـــُدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ شَلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥] .

وليس معنىٰ تحكيمهِ والرجوعِ لقولهِ وٱلإذعانِ إليهِ ، إلاَّ الرجوعَ إلىٰ السُّنَّةِ وٱلإِذعانَ إليها .

ولهذا القرآنُ يُخبِرُنا أيضاً : بأنَّهُ لا أختيارَ لِمُؤمنِ مَعَ حُكمِ اللهُ تعالىٰ وحُكمِ رسولهِ ﷺ ، ووصفَ مَنْ خالفَ ذٰلكَ بٱلعصيانِ ، فقالَ تعالىٰ : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمَرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْضَلَّضَلَالُا ثُمِينًا﴾ [الاحزاب: ٣٦] .

وقد أخبرَنا ﷺ بما أَطْلَعَهُ اللهُ عليهِ منَ ٱلغيبِ عنْ حُصولِ مثلِ هٰذا ٱلإنكارِ وٱلجحودِ ، فكانَ ٱلأمرُ كما أخبرَنا ، وأظهرَ اللهُ مُعجزةَ نبيّهِ ﷺ بظُهورِ بعضِ ٱلفِرَقِ التي تَنسِبُ نفسَها إلىٰ ٱلإسلامِ ، وتدَّعي مثلَ تلكَ الدَّعوىٰ ، وٱلإسلامُ منهُمْ بَرَاءٌ .

فَقَالَ ﷺ : ﴿ أَلَا هَلْ عَسَىٰ رَجُلٌ يَبْلُغُهُ ٱلْحَدِيْثُ عَنِّي ، وَهُوَ

مُتَّكِىءٌ عَلَىٰ أَرِيْكَتِهِ ، فَيَقُوْلُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ آللهِ ، فَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ حَرَاماً حَرَّمْنَاهُ ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ فِيْهِ حَرَاماً حَرَّمْنَاهُ ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ وَيُهِ حَرَاماً حَرَّمْنَاهُ ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ وَيُهِ رَسُوْلُ ٱللهِ ﷺ كَمَا حَرَّمَ ٱللهُ »(١) .

## وظيفةُ السُّنَّةِ في التَّشريع :

صِلةُ السُّنَّةِ بِٱلقرآنِ ٱلكريمِ عظيمَةُ ووثيقَةٌ جدًّا ، إذا علِمنا أنَّ وظيفةَ السُّنَّةِ السُّنَّةِ النَّبُويَّةِ تفسيرُ ٱلقرآنِ ٱلكريمِ ، وٱلكشفُ عن أسرارهِ ، وتوضيحُ مُرادِ ٱلله تعالىٰ مِنْ أوامرهِ وأحكامهِ ، ونحنُ إذا تتبَّعنا السنَّةَ مِنْ حيثُ دِلاَلتُها علىٰ ٱلأحكامِ التي أشتَمَلَ عليها ٱلقرآنُ إجمالاً أو تفصيلاً ، وجدناها تَرِدُ علىٰ لهذهِ ٱلوجوهِ ٱلأربعةِ :

الأوَّلُ: أَنْ تَكُونَ مُوافِقةً لِما جاء في ٱلقرآنِ ٱلكريمِ ، فتكونَ وارِدَةً حينئذٍ مَورِدَ التأكيدِ ، وذلكَ مثلُ قولهِ ﷺ: « إِنَّ ٱللهَ يُمْلِيْ لِلظَّالِمِ ، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ » (٢) ، يُوافِقُ قولَ ٱللهِ سبحانهُ وتعالىٰ : ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلَالِمَةً ﴾ [مرد: ١٠٢] .

وكذْلكَ جميعُ ٱلأحاديثِ الَّتي تدُلُّ علىٰ وُجوبِ الصلاةِ والزكاةِ والحجِّ ، والبِرِّ والإحسانِ والعفوِ ، وما أشبهَ ذلكَ .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۰۰/٤) (۲۰۰۶) كتاب السنة ، باب في لزوم السنة . والترمذي (۳۸/۵) (۲۲۲۶) كتاب العلم ، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث رسول الله ﷺ .

 <sup>(</sup>۲) رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري (واللفظ لمسلم)، البخاري (٢١٤/٥)
 (٤٦٨٦) كتاب التفسير ، باب قوله تعالى ﴿وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة﴾، ومسلم (١٩/٨) (٢٥٨٣) كتاب البر والصلة ، باب تحريم الظلم.

النَّاني : أَنْ تَكُونَ بِياناً لِما أُريدَ بِٱلقرآنِ ، وأَنواعُ لهذا ٱلبيانِ ما يأتي :

(١) بيانُ ٱلمُجمَلِ: وذلكَ مِثلُ ٱلأحاديثِ الَّتي بيَّنَتْ جميعَ ما يتعلَّقُ بصُورِ ٱلعباداتِ، وٱلأحكامِ، مِنْ كيفيَّاتٍ، وشُروطٍ، وأوقاتٍ وهَيْئَاتٍ، فإنَّ ٱلقرآنَ لمْ يُبيِّنْ عددَ ووقتَ وأركانَ كُلِّ صلاةٍ مثلاً، وإنَّما بيَّنَتْهُ السُّنَّةُ.

(٢) تقييدُ ٱلمُطلَقِ: وذٰلكَ كَالْأَحَادِيثِ الَّتِي بيَّنَتِ ٱلمُرادَ مِنَ ٱللهِ في قولهِ تعالىٰ: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَــُمُوۤا أَيْدِيَهُمَا﴾ [الماندة: ٣٨] ؟ أنَّها ٱليُمنىٰ ، وأنَّ ٱلقطعَ مِنَ ٱلكوعِ ، لا مِنَ ٱلمِرفَقِ .

(٣) تَخصيصُ أَلَعامِّ: كَالْحَدَيثِ الذي بِيَّنَ أَنَّ ٱلمُرادَ مِنَ الظُّلْمِ فِي قُولَهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الانعام: ٨٦] ؟ هو الشَّرْكُ ، فإنَّ بعضَ الصَّحابةِ فَهِمَ منهُ ٱلعمومَ ، حتَّىٰ قالَ : وأَيُنا لَمْ يَظلِمْ ، فقالَ عَلَيْ : ﴿ لَيْسَ ذَلِكَ ، إِنَّمَا هُوَ الشَّرْكُ ﴾ (١) .

(٤) تَوضيحُ ٱلمُشكلِ : كَالْحديثِ الذي بيَّنَ ٱلمُرادَ مِنَ الخَيطَيلِ الذي بيَّنَ ٱلمُرادَ مِنَ الخَيطَيلِ الْأَيْنَفُمِنَ الخَيطَ الْأَيْنَفُمِنَ الْخَيطِ الْأَيْنَفُمِنَ الْخَيطِ الْأَيْنَفُونَ الْخَيطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البغرة : ١٨٧] ؛ فَهِمَ منهُ بعضُ الصَّحابةِ العِقالَ الْأَبيضَ وَالعِقالَ الْأَسودَ ، فقالَ النَّبيُ ﷺ : ﴿ إِنَّمَا ذَلْكُ سُوادُ الليلِ وبياضُ النهارِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الشيخان عن عدي بن حاتم ، البخاري (٢/ ٢٣١) (١٩١٦) كتاب الصوم، =

الثالث : أَنْ تَكُونَ دَالَّةً عَلَىٰ حُكم سَكَتَ عَنَهُ ٱلقرآنُ ، وأَمثلةُ ذَلكَ كثيرةٌ ، ومنها : ٱلأحاديثُ ٱلواردةُ في تحريم ٱلجمع بينَ ٱلمرأةِ وعمَّتِها وخالتِها ، وٱلأحاديثُ ٱلواردةُ في تحريم رِبا ٱلفضلِ ، وتحريم لُحوم ٱلحُمُرِ ٱلأهليَّةِ .

الرابعُ: أنّها تكونُ ناسِخَةً لِحُكم ثبتَ بالكتابِ ، علىٰ رأي مَنْ يُجَوِّزُ نَسْخَ الكتابِ بالسُّنَّةِ ، وأمثلةُ ذلكَ كثيرةٌ ، منها : حديثُ : « لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثِ » (١) ، فإنَّهُ ناسخٌ لِحُكْمِ الوَصِيَّةِ للوالدينِ والأقربينَ الوارثينَ الثابتِ بقولهِ تعالىٰ : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ الْعَرْبِينَ الوارثينَ الثابتِ بقولهِ تعالىٰ : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ المُحَدِّكُمُ الْمَوْدِثُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُمَنَّقِينَ إِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُمَنَّقِينَ ﴾ [البقرة : ١٨٠] .

## تاريخُ تدوينِ السُّنَّةِ :

مَرَّتِ السُّنَّةُ ٱلمُطهَّرةُ بأدوارٍ مُختلِفَةٍ ومراحلَ مُتعدِّدةٍ في حَلَقاتٍ متسَلسِلَةٍ ، يترتَّبُ بعضُها علىٰ بعضٍ ، حتَّىٰ وَصَلَتْ إلىٰ ٱلوضعِ ٱلحالي ، وبتحريرِ ٱلفَرْقِ بينَ كُلِّ مرحَلَةٍ وبيانِ صِفتِها ، يتجلَّىٰ لك تاريخُ تدوينِ السُّنَّةِ علىٰ حقيقتهِ في وضوحٍ تامَّ .

وَٱلمراحَلُ الَّتِي لَهَا أَهُمَيَّةٌ كُبرَىٰ فِي تَارِيْخِ السُّنَّةِ ثَلَاثٌ :

باب قوله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود﴾، ومسلم (٣/ ١٢٨) (١٠٩٠) كتاب الصوم، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٤/ ٤٣٣) (٢١٢٠) كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، والنسائي (٦/ ٢٤٧) (٣٦٤١) كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية لوارث.

١\_كِتابتُها .

٢ـ تدوينُها علىٰ وجهِ ٱلعموم .

٣ـ تدوينُها معَ ٱلاقتِصارِ على الصَّحيح .

#### (١) كِتابةُ السُّنَّةِ:

أعتنىٰ النَّبيُّ ﷺ بترقيةِ الكتابةِ والنُّهوضِ بها والعملِ علىٰ نشرِها عِنايةُ شديدةً .

ولهذا ظاهرٌ واضِحٌ من صنيعِهِ ﷺ في بَدرٍ ، إذْ جَعلَ فِداءَ بعضِ الْأسرىٰ في بدرٍ ممَّنْ يعرِفونَ الكتابة ، أنْ يُعلِّمَ الواحدُ منهُم عَشَرةً من صِبيانِ المسلمينَ بالمدينةِ القراءةَ والكتابة ، ولا يُطلَقُ إلاَّ بعدَ أَنْ يُتِمَّ تعليمَهُمْ .

وقدِ أستعملَ النَّبيُّ ﷺ ألكتابةً في تدوينِ ما ينزِلُ مِنَ القرآنِ ، وفي إرسالِ الرسائلِ إلىٰ الملوكِ يدعوهُم فيها إلىٰ الإسلامِ ، واتَّخذَ لذلك كُتَّاباً مِنَ الصَّحابةِ .

لهذا وقد كُتِبَ ٱلقرآنُ كلُّهُ بينَ يديِ النَّبيِّ ﷺ علىٰ الرِّقَاعِ وَٱلعِمْدِ وَٱلحِجارةِ .

وفي مُقابلةِ أمرهِ بكتابةِ ألقرآنِ ، نَهىٰ عن كتابةِ ألحديثِ ، مَنْعاً للوقوعِ في خَطَرِ التَّغييرِ والتَّبديلِ ، ودَفْعاً لاشتِباهِ ٱلآيةِ منَ ٱلقرآنِ بالحديثِ منْ كلام رسولِ اللهِ ﷺ . نهىٰ أصحابَهُ عَنْ كتابةِ السُّنَنِ وتدوينِ ٱلأحاديثِ حتَّىٰ يتَّسِعَ ٱلمجالُ أمامَ ٱلقرآنِ ، ويأخذَ مكانَهُ مِنَ ٱلحِفْظِ وآلكتابةِ معاً ، وحتَّىٰ يَثْبُتَ في صُدورِ الحُفَّاظِ وتَأْلفَهُ أسماعُهُمْ ، وبذٰلك يزولُ خطرُ ٱلالتباسِ .

فروىٰ أبو سعيدِ الخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لَا تَكُتُبُوْا عَنِي شَيْدًا غَيْرَ ٱلقُرْآنِ ، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْدًا غَيْرَ ٱلقُرْآنِ ، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْدًا غَيْرَ ٱلقُرْآنِ ، وَلَمْ فَلْيَمْحُهُ ﴾ (١) .

فمنعَهُمْ مِنْ كتابةِ ٱلحديثِ ووكَلهُ إلىٰ حفظِهمْ ، وأجازَ لهُمْ روايتَهُ ونقلَهُ عنهُ ، معَ تحذيرِهمْ منَ ٱلكذبِ عليهِ .

قُلتُ : وهذا هو الحديثُ الصَّحيحُ الوحيدُ في هذا الباب ، وهناكَ أحاديثُ وآثارٌ مُختلِفةٌ كُلُها لا تخلو عن مَقالٍ ، ضَرَبْنا صَفْحاً عنْ ذِكرِها .

وقد صَدرَ إذنه عَلَيْ بِالكتابةِ بصفةِ خاصّةٍ لبعضِ مَنْ خصَّهُمْ بِذَٰلكَ مِنَ الصَّحابةِ ، كأبي شاهِ ، فيما رواه أبو هريرةَ رضي الله عنه أنَّهُ لمَّا فتَحَ ٱللهُ على رسولهِ مكَّةَ ، قامَ الرسولُ على وخطبَ في النَّاسِ ، فقامَ رجلٌ منِ أهلِ ٱليمنِ يُقالُ لهُ : أبو شاهٍ ، فقالَ : يا رسولَ ٱللهِ ، اكْتُبوا لي ، فقالَ : « اكْتُبُوا لَهُ » ، وفي روايةٍ : يا رسولَ آللهِ ، أبي شَاهٍ » .

وثَبتَ ٱلإذنُ ٱلعامُ منهُ ﷺ بٱلكتابةِ في حديثٍ عَنْ عبدِ الله ِ بنِ عرف عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ ٱلعاصِ رضي الله عنهما إذ قالَ له ﷺ : ﴿ اكْتُبْ ، فَوَالَّذِي

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۲۲۹/۸ ) ( ۳۰۰۴ ) كتاب الزهد ، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم .

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۳۱۹/۳) (۳۱۶۹) كتاب العلم ، باب في كتابة العلم ،
 والترمذي (۳۹/۵) (۲۲۲۷) كتاب العلم ، باب ماجاء في الرخصة في
 كتابة العلم .

نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلاَّ حَقُّ »(١) . وأشارَ بيدهِ إلىٰ فِيْهِ .

وقالَ عبدُ ٱللهِ بنُ عمرو رضي الله عنهما : أُقيِّدُ ٱلعِلمَ؟ قالَ : « نَعَمْ » ، قلتُ : وما تقييدُهُ؟ قالَ : « ٱلكتابةُ » .

رواهُ الطَّبرانيُّ في « ٱلكبيرِ » و « ٱلأوسطِ »(٢) .

وعَنْ أَنسِ رضيَ اللهُ عنهُ موقوفاً : ﴿ قَيِّدُوا ٱلعِلْمَ بِٱلْكِتَابَةِ ﴾ (٣) .

ويظهرُ بينَ هذهِ الأحاديثِ التَّعارُضُ ، إذْ بعضُها فيهِ التَّصريحُ بالنَّهي عنِ الكتابةِ ، وبعضُها فيهِ التَّصريحُ بالإذْنِ بالكتابةِ ، والحقُ : أنَّهُ لا تعارُضَ (٤) ، وقد اجتَهدَ كثيرٌ ، مِنْ أهلِ العِلْمِ في الجَمْعِ بينَها ، وأحسَنُ ما أراهُ في ذلكَ ؛ هوَ القولُ بنَسْخِ أحاديثِ النَّهي عنِ الكتابةِ .

وبيانُ ذلكَ : هوَ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يكونَ النَّهيُ عنِ ٱلكتابةِ سابقاً للإِذنِ ، أو ٱلإِذنُ بٱلكتابةِ هو السَّابقُ .

قُلتُ : فإنْ كانَ النَّهيُ هو السَّابقَ علىٰ ٱلإذنِ ، فقدِ آنتهتِ المُشكلةُ وٱنحلَّتِ المُعضِلَةُ ، وثبتَ أنَّ ٱلإذْنَ بٱلكتابةِ هو ماأستقرَّ عليهِ ٱلأمرُ ، وأستفادَ منهُ النَّاسُ بتقييدِ ما أمكنَهُمْ تقييدُهُ .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ( ۱۹۲/۲ ) ( ۱۷۲۳ ) والحاكم في « المستدرك » ( ۱۰٦/۱ ) ( ۳۵۹ ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ الأوسط ﴾ ( ١/ ٤٦٩ ) ( ٨٥٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم في «المستدرك» (١٠٦/١) (٣٦٠). والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ٢٤٦) (٧٠٠).

<sup>(</sup>٤) سنة الرسول 雞 ٣٣.

وإِنْ كَانَ ٱلإِذِنُ بِٱلْكَتَابِةِ هُوَ السَّابِقَ وَالنَّهِيُ هُوَ اللَّحِقَ - أَيْ آخِرَ الأَمرِ - فَهٰذَا تَأْبَاهُ ٱلْحِكْمَةُ التي مِنْ أَجلِها حصلَ النَّهيُ ، ووقعَ التَّصريحُ بها في كثير منَ ٱلأحاديثِ وٱلآثارِ ، وهي خشيةُ وُقوعِ اللَّبْسِ بِينَ ٱلقرآنِ وٱلحديثِ ، كما ثبتَ في ٱلحديثِ « وَمَنْ كَتَبَ اللَّبْسِ بِينَ ٱلقرآنِ وٱلحديثِ ، كما ثبتَ في ٱلحديثِ « وَمَنْ كَتَبَ عَنِي شَيْئاً غَيْرَ ٱلقُرْآنِ ، فَلْيَمْحُهُ » (۱) وكذا قولهُ ﷺ : « أَمْحِضُوا كِتَابَ ٱللهِ أَوْ خَلِّصُوهُ » (۲) .

وخشيةُ اللّبسِ بينَ القرآنِ والحديثِ ، معقولَةٌ في أوّلِ الأمرِ وفي صدرِ الهجرةِ ، لمّا كانَ المسلمونَ في المدينةِ ومعهمْ مَنْ لَمْ يُسلِمْ مِنَ المنافقينَ واليهودِ ، ولَمْ يَكْثُرِ القُرَّاءُ والحَفَظةُ ، في هذهِ الحالةِ : يُمكِنُ أَنْ يُتَصوَّرَ وُقوعُ اللّبسِ بينَ القرآنِ والسُّنَّةِ ، فحصلَ النّهيُ في ذلكَ الوقتِ حتَّىٰ يتفرَّغُ المسلمونَ لحِفظِ القرآنِ ويَكْثُرَ القُرَّاءُ ، فإذا أنتشرَ حُفَّاظُ كتابِ اللهِ ، اشتغلوا بالسُّنَّةِ والفِقْهِ بجانبِ القرآنِ .

وليسَ مِنَ ٱلمعقولِ أَنْ يَقَعَ اللَّبْسُ بعدَ ٱنتشارِ ٱلحُفَّاظِ للقرآنِ وَتمكُّنهِمْ فيهِ ، إِذًا لا يصِحُّ أَنْ يكونَ النَّهِيُ عَنِ ٱلكتابةِ هوَ ٱلمتأخِّرَ ، وإنَّما الذي يصحِّ هوَ أَن يكون النهي عن الكتابة كانَ سابقاً في صدر الإسلام ، ثمَّ جاءَ الإذنُ بالكتابةِ ، وبه يتم التَّرتيب التَّعليمي في تحصيلِ ٱلعلم وتقديم ٱلأهمِّ علىٰ ٱلمُهمِّ .

فإذا تمكَّنتِ ٱلأُمَّةُ في كتابِ اللهِ \_ وهوَ ٱلأصلُ \_ تعلَّموا السُّنَنَ وٱلبيانَ لكتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ .

<sup>(</sup>۱) تقدّم تخریجه فی ص۱۷.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ( ١٠٧٠٨ ) ( ١٠٧٠٨ ) .

وقد فهِمَ كثيرٌ مِنَ الصَّحابةِ رضيَ اللهُ عنهُم هذا ٱلإذنَ الَّذي جاءَ بعدَ نَهي ، فقيَّدوا كثيراً مِنَ السُّنَنِ كما ثبتَ ذٰلكَ ونُقِلَ إلينا ، ومِنْ ذٰلكَ :

ا صحيفة علي رضي الله عنه ، وهي مشهورة . روى البخاري بسنده عن أبي جُحَيْفة قال : «قلتُ لعلي : هلْ عندَكُمْ كتاب ؟ قال : لا ، إلا كتاب الله ، أو فَهُمْ أُعطِيهُ رجلٌ مُسلم ، أو ما في هذه الصَّحيفة . قلت : فما في هذه الصَّحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، ولا يُقتَلُ مُسلم بكافر »(١) . وفي الرّواياتِ الأخرى لهذا الحديث ، زيادات عن بعض مسائل تضمَّنتها هذه الصَّحيفة (٢) .

٢- الصَّحيفةُ الصَّادقةُ لعبدِ الله بِنِ عمرو بنِ ٱلعاصِ رضيَ اللهُ عنهُما ، وذكرَ أبنُ ٱلأثيرِ أنَّها تَضُمُّ ألفَ حديثٍ (٣) ، وسمَّاها هوَ بنفسهِ : ( الصَّادِقةَ » .

٣ صحيفة جابر بن عبدِ الله ِ ٱلأنصاريِّ رضيَ اللهُ عنهُ ، وهي التَّتي يقولُ فيها قَتادةُ بنُ دِعامةَ السَّدوسيُّ : إنَّهُ يحفظُها ويعتني بها أكثرَ مِنْ غيرها (٤) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۳۱/۱ ) ( ۱۱۱ ) . كتاب العلم ، باب كتابة العلم . ومسلم ( ۲ ) ۲۱۷ ) ( ۱۳۷۰ ) كتاب العتق ، باب تحريم تولى العتيق غير مواليه .

<sup>(</sup>٢) رواها النَّسائي ( ٢٣/٨ ) ( ٤٧٤٤ ) وأحمد ( ١/٩١٩ ) ( ٩٦٥ و ٩٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَسُدُ الغابة » ( ٣/ ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) « طبقات آبن سعد » ( ۲/ ۱۸۹ ) .

## ( ٢ ) تدوينُ السُّنَّةِ :

ثَبَتَ لنا ممَّا سبقَ أنَّ بعضَ الصَّحابةِ كانوا قدْ كَتبوا عنْ رسولِ اللهِ ﷺ شيئاً كثيراً مِنْ أحاديثِهِ بجانبِ ما أَوْدَعُوهُ حَوافِظَهُم القويَّةَ وقرائِحَهُم الصَّافيةَ ، ولهكذا مَنْ بعدَهُمْ مِنَ التَّابِعينَ ، إذْ وَرِثوا عُنهُمْ ما حفِظوه وكتبوه .

ثُمَّ لمَّا أنتشرَ ألإسلامُ وأتَّسعَتِ ألبلادُ وشاعَ ألابتداعُ ، وتفرَّقَتِ الطَّحابةُ بألامصارِ ، وماتَ كثيرٌ منهُم في ألحروبِ وغيرِها ، وكادَ أنْ يَقِلَ الضَّبطُ وتضعُفَ مَلَكةُ ألحِفظِ ، دعتِ ألحاجةُ إلىٰ تدوينِ السُّنَّةِ كلها وكتابتِها ، فكتبَ أميرُ المؤمنينَ عمرُ بنُ عبدِ ألعزيزِ علىٰ رأسِ المائةِ ألأولىٰ إلىٰ عاملهِ وقاضيهِ علىٰ ألمدينةِ أبي بكرِ بنِ حَزْمٍ :

انظُرْ ما كانَ مِنْ حديثِ رسولِ اللهِ ﷺ فأكتُبه ، فإنِّي خِفْتُ دُروسَ ٱلعلم وذَهابَ ٱلعلماءِ (١٠) .

وأوصاهُ أَنْ يَكْتَبَ لَهُ مَا عَنْدَ عَمْرةَ بِنْتِ عِبْدِ الرَّحَمْنِ ٱلْأَنْصَارِيَّةِ ، وَالْقَاسَمِ بِنِ مَحَمَّدِ بِنِ أَبِي بِكْرٍ . وَكُذَٰلُكَ كُتَبَ إِلَىٰ عُمَّالِهِ فِي أُمَّهَاتِ المُدُنِ ٱلْإسلاميةِ بِجَمْعِ ٱلحديثِ ، وممَّنْ كَتَبَ إليهِ بِذَٰلُكَ مَحَمَّدُ بِنُ المُدُنِ ٱلْإسلاميةِ بِجَمْعِ ٱلحديثِ ، وممَّنْ كَتَبَ إليهِ بِذَٰلُكَ مَحَمَّدُ بِنُ شَهَابِ الزُّهريُّ ، ومِنْ لهذا ٱلوقتِ أقبلَ ٱلعلماءُ على كتابةِ السُّنَنِ وتدوينِها ، وشاعَ ذَٰلِكَ في الطَّبقةِ التي تلي طبقةَ الزُّهريُّ ، فكتبَ ابنُ جُرَيِحِ المتوفّى سنة (١٥٠هـ) بمكَّة ، وابنُ إسحاقَ المتوفّى سنة (١٧٩هـ) بألمدينةِ ، سنةَ (١٧٩هـ) بألمدينةِ ،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣٣/١)، باب: كيف يقبض العلم .

والرَّبيعُ ابنُ صَبِيْحِ المتوفى سنة (١٦٠هـ)، وسعيدُ بنُ أبي عَروبةَ المتوفىٰ سنة (١٦٧هـ) المتوفىٰ سنة (١٦٧هـ) بالمتوفىٰ سنة (١٦١هـ) بألكوفةِ ، وسفيانُ التَّوريُّ المتوفىٰ سنة (١٦١هـ) بألكوفةِ ، والأوزاعيُّ المتوفىٰ سنة (١٨٥هـ) بالشَّامِ ، وهُشَيمٌ المتوفىٰ سنة (١٨٨هـ) بِخُراسانَ (١٨٨هـ) ، وأبنُ ألمباركِ المتوفىٰ سنة (١٨١هـ) بِخُراسانَ رحمهم الله تعالىٰ .

كانَ هؤلاءِ جميعاً في عصرٍ واحدٍ ، ولا يُدرىٰ أيُهم أسبَقُ إلىٰ جَمْعِ ٱلحديثِ ، ثُمَّ تلاهُمْ كثيرٌ مِنْ أهلِ عصرِهم في النَّسجِ علىٰ مِنوالِهم . وكانتُ طريقتُهمْ في جَمْعِ ٱلأحاديثِ ، أنَّهم يضَعونَ ٱلأحاديثِ المُتناسِبةَ في بابٍ واحدٍ ، ثُمَّ يضُمُّونَ جُملةً مِنَ ٱلأبوابِ بعضِها إلىٰ بعضٍ ، ويجعلونَها مُصنَّفاً واحداً ، ويَخلِطونَ ٱلأحاديثَ بأقوالِ الصَّحابةِ وفتاوى التَّابعينَ ، علىٰ خلافِ ما كانَ يصنعُهُ أهلُ بأقوالِ القَرْنِ ٱلأوَّلِ كالزُّهريِّ ، فإنَّهُمْ كانوا يخُصونَ كُلَّ مُؤلَّفٍ ببابِ من أبوابِ ألعلم ، يجمعونَ فيهِ ٱلأحاديثَ ٱلمتناسِبةَ مُختلطةً بأقوالِ الصَّحابةِ وفتاوى التَّابعينَ .

علىٰ أنَّهُ لم يصِلْنا مِنْ لهذهِ ٱلمُصنَّفاتِ سِوىٰ ما صنَّفَهُ مالكٌ وهوَ « المُوطَّأ » ، ولعلَّ السببَ هوَ سُنَّةُ التَّطوُّرِ في التأليفِ ، فهيَ الَّتي قضتْ علىٰ هذهِ ٱلمُؤلَّفاتِ .

وفي لهذهِ ٱلمَرحلةِ يقولُ ٱلحافظُ السُّيوطيُّ :

أوَّلُ جَامِعِ ٱلحَدِيْثِ والأثر أَبْنُ شِهَابٍ آمِراً لَهُ عُمَرُ (١)

<sup>(</sup>١) ألفية السيوطي ص ٧.

وكانَ لهذا هوَ أبتداءَ التَّدوينِ العامِّ في لهذهِ المرحلةِ ، وهوَ التَّدوينُ الرَّسميُّ الَّذي دَعتْ إليهِ الحكومةُ الإسلاميةُ آنذاكَ في النَّصفِ الأوَّلِ مِنَ القرنِ الهجريِّ الثَّاني ، وفيهِ نشطَتْ حرَكةُ التَّصنيفِ والجمعِ والكتابةِ ، وشاركَ في ذلكَ كثيرٌ مِنْ أئمةِ العلم ، وفحولِ الرَّوايةِ .

## (٣) تدوينُ الصَّحيح :

ذكرنا أنَّ الكُتُبَ والمصنَّفاتِ الَّتِي كانتُ مِنْ ثَمَراتِ الْأَمرِ الرَّسميِّ بتدوينِ السُّنَّةِ في المرحلةِ الثَّانيةِ لمْ يعتَنِ أكثرُها بالتَّمييزِ ـ في ذلكَ الجمْع ـ بينَ صحيحِ الأخبارِ وسَقيمِها ، وناسِخِها ومَنْسوخِها ، وترتيبِها وتنسيقِها ، وضمِّ بعضِها إلىٰ بعضٍ بحسبِ المُناسباتِ ، وهذا ممَّا يعجَزُ عَنْ إدراكهِ غيرُ أهلِ الفنِّ ، ويتعَبُ في تحصيلهِ المُسْتفيدُ المُستعجِلُ مِنْ أهلِ العلم .

لذلك تحرَّكت هِمَّةُ إمام أهلِ الحديثِ أبي عبدِ الله مُحَمَّدِ بنِ إسماعيلَ البُخاريِّ رحمهُ اللهُ تعالىٰ لجمْع طائفة كبيرةٍ مِنَ الأحاديثِ التي صحَّت أسانيدُها ، وسَلِمَتْ مُتونُها مِنَ العِللِ ، مُرتَّبةً علىٰ أبوابِ الفقهِ والسِّيرِ والتَّفسيرِ ، مُراعياً فيهِ القواعدَ والأصولَ الَّي حرَّرها عُلماءُ أصولِ الحديثِ لضَبْطِ مقاييسِ الصَّحةِ وموازينِها .

وشجَّعَهُ علىٰ ذٰلكَ قولُ شيخهِ إسلحَقَ بنِ رَاهُويهُ رحمهُ اللهُ تعالىٰ لتلاميذِهِ : لو جمعتُم كتاباً مُختصراً لصحيحِ سُنَّةِ رسولِ اللهِ ﷺ . قَالَ ٱلبخاريُّ : فوقعَ ذٰلكَ في قلبي ، فأخذْتُ في جَمْعِ ( الجامع الصَّحيح ) .

ثُمَّ تواترتِ ٱلكتبُ الصَّحيحةُ في لهذا ٱلبابِ ، مِثْلُ « صحيحِ مُسلمِ » و « أبنِ حِبَّانَ » و « أبنِ خُزَيمةَ » وغيرِ ذٰلكَ .

وفي لهذهِ ٱلمرحلةِ يقولُ السُّيوطيُّ :

وأوَّلُ ٱلْجَامِعِ بِٱفْتِصَارِ علَىٰ الصَّحِيْحِ فَقَطِ ٱلْبُخَارِيْ

\* \* \*

# عِنايةُ ٱلأُمَّةِ بِالسُّنَّةِ وجُهودُ ٱلعلماءِ في حِفظها

أَتَفَقَ المسلمونَ \_ قديماً وحديثاً \_ إلاَّ شُذَّاذَ المُبتدعَةِ علىٰ أنَّ سُنَّةَ رسولِ اللهِ عَلَى أَوْ فعلِ أو تقريرٍ ، أصلُّ أصيلٌ مِنْ أصولِ الدِّينِ ، وركنٌ عظيمٌ مِنْ أركانهِ ، وآلإيمانُ بهذا فرعُ آلإيمانِ بالدِّينِ ، وقبولهُ ثَمَرةٌ مِنْ ثمراتِ قَبولِ الدِّينِ ، وقدْ جاءَ في آلاثرِ المشهورِ : ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلعِلْمَ دِيْنٌ ، فَأَنْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ وَيُنْكُمْ ﴾ (١) .

ولهذا ٱلأثرُ ٱلكريمُ يُشيرُ بِصراحةٍ إلىٰ أمرينِ :

**ٱلأوَّلُ** : ٱلقيمةُ ٱلاعتباريةُ للسُّنَّةِ ٱلمُشرَّفةِ وأنَّها دِينٌ ، وأنَّ قَبولَها والتَّصديقَ بها ، من لوازمِ ٱلإيمانِ ، ولهذا قدْ تقدَّمَ ٱلكلامُ عليهِ سابقاً .

الشَّاني : المنهجُ السَّليمُ المستقيمُ الَّذي يقُومُ علىٰ لهٰ ذا الاعتبارِ ، والَّذي لا ينبغي أنْ يكونَ سِواهُ وهوَ ( مَيْدانُ المَنْهجِ ) وفي لهذا الميدانِ تبرُزُ لنا مَعالِمُ ظاهرَةٌ ـ نُحاولُ جَمْعَ أشتاتِها ـ تُبيِّنُ لنا كيفَ كانتْ عِنايةُ الأُمَّةِ بحِفْظِ لهٰذا الأصلِ العظيم .

 <sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في آخر (شمائله) (۳۰۲/۲) بشرح المُلا علي قاري والمُناوي .

وأوَّلُ ما ينبغي ٱلإشارةُ إليهِ: هوَ أهتمامُ الصَّحابةِ رضي اللهُ عنهُم بتلقِّي السُّنَةِ ، ولهذا في ٱلحقيقةِ ليسَ غريباً إذا علِمنا أنَّهُ في مُقابَلةِ أهتمامِ المُصطفىٰ عَلَيْ بالتَّبليغِ والإعطاءِ ، وحِرصهِ العظيم علىٰ إفادتهم ، فهو يعيشُ بينهُم ، يُشاهِدونَ كُلَّ تصرُّفاتهِ الخارجيَّةِ ، وحركاتهِ وسكناتهِ في عِباداتهِ وعاداتهِ ، لهذا مع حَتُهِ الخارجيَّةِ ، وحركاتهِ والنَّقلِ والرَّوايةِ ، إذْ كانَ يقولُ : « نضَّرَ اللهُ المَّمَ منَّا شيئاً فبلَّغهُ كما سمع ، فَرُبَّ مُبلَغٍ أوْعىٰ مِنْ سامعِ » فَرُبَّ مُبلَغٍ أوْعىٰ مِنْ سامعِ » فَرُبَّ مُبلَغٍ أوْعىٰ مِنْ سامع » أَرُبَّ مُبلَغٍ أوْعىٰ مِنْ سامع » أَرُبَّ مُبلَغٍ أوْعىٰ مِنْ سامع »

لقدْ حرصَ الصَّحابةُ رضيَ اللهُ عنهُم على ٱلأَخْذِ والتلقِّي ومُتابعةِ كُلِّ ما يشاهدونَهُ أَوْ يسمعونَهُ ، فقدْ كانَ بعضُهم يتناوَبونَ علىٰ مُلازَمةِ مَجلِسهِ يوماً بعدَ يوم ، يتَّفِقُ الرَّجُلُ منهُمْ معَ صاحبهِ علىٰ أَنْ يندهبَ أحدُهُم لِمجلسِ النَّبيِّ ﷺ ، ويذهبَ الثَّاني لِمُعالجةِ شُؤونهِ ؛ فيُخبرَ الأوَّلُ الثَّاني بما يحصُلُ لهُ مِن علم ممَّا شاهدَ أو سمعَ ، ثُمَّ يأتي ٱليومُ الثَّاني ويأتي دَوْرُ الآخِرِ ، فيذهبُ هو إلىٰ مجلسِ النَّبيِّ ﷺ ويذهبُ الأوَّلُ لِمعالجةِ شُؤونهِ ثُمَّ يجتمعانِ ، مُجلسِ النَّبيِّ ﷺ ويذهبُ الأوَّلُ لِمعالجةِ شُؤونهِ ثُمَّ يجتمعانِ ، فيُخبِرُه بعلم ذٰلكَ ٱليومِ (٢) ، ولهكذا دَوَاليْكَ . وكانتْ وفودُ ٱلقبائلِ فيُخبِرُه بعلم ذٰلكَ ٱليومِ (٢) ، ولهكذا دَوَاليْكَ . وكانتْ وفودُ ٱلقبائلِ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۲۲/۳) (۳۲۲) كتاب العلم ، باب كتابة العلم . والترمذي (۳٤/۵) (۲۲۵۷) كتاب العلم ، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع .

 <sup>(</sup>۲) وقصة عمر بن الخطاب مع رفيقه في هذا مشهورة رواها البخاري في
 « صحيحه » ( ۱/ ۳۱) ( ۸۹ ) ، كتاب العلم ، باب التناوب في العلم .

ترِدُ إلىٰ المدينةِ المنورةِ ، وأفرادُ الناسِ مِن مُختلفِ البلادِ يأتونَ المدينةَ يمكُثونَ الشَّهرَ والشَّهرينِ يتعلَّمونَ الأحكامَ ، ثم يَرجعونَ إلىٰ قومهِمْ مُعلِّمينَ مُرشِدينَ .

ولقد بلغَ مِن حِرْصِ الصَّحابةِ رضيَ اللهُ عنهُمْ على تلقِّي السُّنَةِ وأخذِها ، أنَّ بعضهم كان يرحَلُ إلى بعضٍ مِن أجلِ طلَبِ حديثٍ أو سماعِ أثرٍ ، فهذا جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنهُ يرحَلُ مِنَ ألمدينةِ المنورةِ لأجلِ مُقابلةِ عبدِ اللهِ بنِ أُنيس رضيَ اللهُ عنهُ بالشَّام ، لسُؤالهِ عن حديثٍ بَلغهُ عنهُ ، وهوَ « حديثُ أَلمَظالم » المشهورُ (١) .

ولهذا أبو أيُوبَ ٱلأنصاريُّ رضيَ اللهُ عنهُ يرحَلُ منَ ٱلمدينةِ ٱلمنورةِ إلىٰ عُقبةَ بنِ عامرِ رضيَ اللهُ عنهُ بمِصْرَ يسألُه عنْ حديثِ : « مَنْ سَتَرَ عَلَىٰ مُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا ، سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ ٱلقِيَامَةِ » (٢) .

هٰذا الحِرصُ العظيمُ علىٰ التَّلقي ، كانَ مِن أَجلِّ ثِمارهِ المُكثِرونَ منَ الصَّحابةِ ، والمكْثِرُ : هوَ مَنْ روىٰ فوقَ الألفِ ، ولمُمْ أبو سعيدِ الخدريُّ ، وأبو هريرةَ ، وأبنُ عُمرَ ، وأنسٌ ، وأبنُ عبّاسِ ، وجابرٌ ، وعائشةُ أُمُّ المؤمنينَ رضيَ اللهُ عنهُمْ أجمعينَ .

وقد وَرِثَ التابعونَ لهذا ٱلحرصَ علىٰ تحصيلِ السُّنَنِ النبويَّةِ ،

<sup>(</sup>۱) رواه ألبخاري في صحيحه معلقاً ( ۲۷/۱ ) دون لفظ الحديث ، كتاب ألعلم ، باب ألخروج في طلب ألعلم ، وذكر ألحافظ في « ألفتح » أنه في « ألأدب المفرد » للبخاري ، وفي مسند أحمد وأبي يَعلىٰ ، وهو حديث « يَحْشُرُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ عُرَاةً غُرْلاً بُهْماً . . » وسُمِّي بحديث ألمظالم ، لأنَّ في آخرهِ ذكر ألمظالم .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ( ١٩٣/٤ ) ( ١٦٩٤٠ ) .

كما في سِيَرِهِم وأخبارِهم الَّتي هيَ أصدقُ شاهدٍ وأدلُّ دليلٍ علىٰ ذٰلكَ .

ثُمَّ يأتي بعدَ ذٰلكَ الدَّوْرُ ألعظيمُ في حفظِ السنَّةِ وبقائِها صافيةً خالصةً مِنْ عَبثِ ألعابثينَ ، ودسِّ ألمُفسدينَ ، وتحريفِ ألغالينَ ، وأنتِحالِ ألمُبطِلينَ . وجهودُ عُلماءِ ألمسلمينَ ، في هذا \_ قديماً وحديثاً \_ لها ألفضلُ ألمشهورُ ، والسَّعْيُ ألمشكورُ ، الَّذي لا يُنسَىٰ ، جهودٌ مُتَتابِعةٌ بحسبِ مناهجِهمْ ألمختلِفةِ .

وتختلفُ لهذهِ المناهجُ بأختلافِ العصورِ والعهودِ ، لَكنَّ المادَّةَ الثابتةَ التي لمْ تتغيَّرْ ، هيَ التثبُّتُ في تلقِّي الأخبارِ .

وشواهِدُ ذٰلكَ في عهدِ الصَّحابةِ كثيرةٌ :

١- فمنها: قِصَّةُ ٱلمغيرةِ لمَّا قالَ لأبي بكرٍ: إنَّ للجَدَّةِ السُّدسَ ، فأمرَهُ أبو بكرٍ أنْ يُحضِرَ شاهِداً ، فأحضرَ محمَّدَ بنَ مسلمةَ فشهِدَ لهُ (١) ، رضيَ اللهُ عنهُم جميعاً .

٢\_ ومنها: قِصَّةُ أبي موسىٰ معَ عُمرَ بنِ ٱلخطابِ في السَّلامِ، وأنَّهُ إذا سلَّمَ (ثلاثاً) فلم يُجَبُ، فليَرجِع، فأمرَهُ بإحضارِ بيِّنةٍ، فأحضرَ مَنْ يشهدُ له بذلك، رضيَ اللهُ عنهُم جميعاً (٢).

ثُمَّ تطوَّرَ لهذا ٱلمنهجُ في تلقِّي ٱلأخبارِ لدرجةِ التَّفريقِ بينَ

<sup>(</sup>۱) رواها أبو داودَ ( ۱۲۱ /۳ ) ( ۲۸۹۶ ) كتابُ الفرائضِ ، بابٌ في الجَدَّةِ . والتَّرمذيُّ ( ۲۲۰۶ ) ( ۲۱۰۰ ) و ( ۲۱۰۱ ) كتاب الفرائضِ ، بابُ ما جاءَ في ميراثِ الجدةِ .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهَا مُسَلِّمٌ ( ٦/ ١٧٧ ) ( ٢١٥٣ ) كتابُ ٱلآدابِ ، بابُ ٱلاستثَّذَانِ .

ٱلعَدالَةِ والضَّبَطِ ، وٱعتبارِهما معاً شرطينِ لابُدَّ مِن حُصولِهما في الرَّاوي .

كما يُستفادُ ذَلكَ مِن قولِ مالكِ رحمَهُ اللهُ: أدركتُ سبعينَ ممَّنْ يقولُ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ ، لوِ ٱؤتُمِنَ واحدٌ منهُم علىٰ بيتِ مالٍ ، لكانَ أميناً ، لمْ آخُذْ عنهُم ، لأنَّهُم لم يكونوا مِن أهلِ لهذا الشَّانِ (١).

ثُمَّ تطوَّرَ لهذا ٱلمنهجُ تطوُّراً عظيماً ، فكانَ مِن نتائجهِ :

أَوَّلاً: معاييرُ النَّقْدِ للسَّندِ والمَتنِ .

ثانياً: عِلمُ مُصطلح ٱلحديثِ.

ثالثاً: تدوينُ الصَّحيح .

رابعاً : كتُبُ ٱلكشفِ عنِ الرِّجالِ .

خامساً : كتُبُ ٱلكشفِ عنِ ٱلموضوعاتِ .

## الأوَّل : معاييرُ النَّقدِ للسَّندِ والمَتن :

فأمًّا بالنِّسبةِ للسَّندِ؛ فإنَّهمُ آشترطوا في الرَّاوي: آلعدالةً، والضَّبطَ، والحفظَ في كُلِّ رَاوٍ من رِجالِ الحديثِ، فلا يُؤخَذُ مِنَ الكذّابينَ ولا مِنَ الفُسَّاقِ، ولا مِنْ أصحابِ البدَعِ والأهواءِ إلاَّ معَ الشُّروطِ الخاصَّةِ في ذٰلكَ (٢).

وأشترطوا في جميع السَّندِ ، ألاتصالَ مِنْ أَوَّلهِ إِلَىٰ آخرهِ ،

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۱/ ۲۷).

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الفصل الثَّالثِ مزيدُ تفصيلِ لهذهِ النُّقطةِ .

ومَعْناهُ : أَنْ يَكُونَ كُلُّ رَاوٍ مِنَ الرُّواةِ سَمِعَ مَمَّنْ فَوقَهُ لهٰذَا ٱلحديثَ الذي يرويهِ ، ولهكذا حتَّىٰ يتَّصِلَ إلىٰ آخرِ مَنْ نقِلَ عنهُ ٱلخبرُ ، سواءٌ أكانَ مرفوعاً أو مَوقوفاً .

وأمَّا بالنِّسبةِ للمتنِ ؛ فقدْ ذكرَ ٱلعلماءُ ٱلمصطلحاتِ وٱلقواعدَ لمعرفةِ ٱلحديثِ الصَّحيحِ ، والحَسَنِ ، والضَّعيفِ .

وذكروا أيضاً علاماتٍ يُعرَفُ بها ٱلحديثُ ٱلموضوعُ ، وهيَ :

١\_ إقرارُ واضعهِ أنَّهُ وضَعهُ .

٢\_ ما يتنزَّلُ مَنْزِلةَ إقرارهِ .

٣ـ مُخالفةُ ٱلحديثِ للعقلِ بحيثُ لا يَقبلُ التَّأْويلَ .

٤\_ مُخَالفةُ ٱلحديثِ للحِسِّ وٱلمُشاهدةِ .

٥- مُخالفتُه لِدلائلِ ٱلكتابِ ٱلقطعيةِ ، أو السُّنَّةِ ٱلمُتواترَةِ ، أو الإجماعِ ٱللجماعِ ٱلقطعيِّ ، مع عدم ِإمكانِ ٱلجمعِ .

٦ـ تصريحُه بتكذيبِ رُواةِ جَمْع ٱلمتواترِ .

٧- أنْ يكونَ خبراً عَنْ أمرٍ جسيمٍ تتوفَّرُ الدَّواعي على نقلهِ بمحضرِ ٱلجمع ، ثُمَّ لا ينقلُهُ منهُم إلاَّ واحدٌ .

٨- أَنْ يكونَ فيهِ ٱلإفراطُ بٱلوعيدِ الشَّديدِ علىٰ ٱلأمرِ الصَّغيرِ ، أو ٱلوعـدِ ٱلعظيـمِ علىٰ ٱلفعـلِ ٱلحقيرِ ، ولهـذا كثيـرٌ في حـديـثِ القُصَّاص .

٩ كُونُ الرَّواي رافِضيًّا ، وألحديثُ في فَضائلِ أَهْلِ ٱلبيتِ (١) .

<sup>(</sup>١) التدريب: ( ٢٧٦/١ ) .

## الثَّاني: عِلمُ مُصطلح ٱلحديثِ:

وهُوَ القانونُ المعتمَدُ الَّذي ضَبطَ قواعِدَ القَبولِ والرَّدُ في هٰذا المَيْدانِ ، وبيَّنَ انواعَ الأسانيدِ وطبقاتِ الرُّواةِ ، وبيَّنَ كيفيَّة أخدِ الرُّواةِ للحديثِ وتقسيم طُرقِه ؛ والعلمُ بلفظِ الرُّواةِ وإيرادِهمْ الرُّواةِ واتصالُه إلىٰ مَنْ يأخذُه عنهُم ، وذِكرُ مراتبِهِ ، والعلمُ بجوازِ نقلِ الحديثِ بالمعنىٰ ، وروايةِ بعضهِ والزِّيادةِ فيهِ ، والإضافةِ إليهِ ما ليسَ منهُ ، وانفرادِ الثقةِ بزيادةٍ فيهِ ، والعلمُ بالمسندِ وشرائطِهِ ، والعالي والنَّازلِ ، والعلمُ بالمُرسَلِ ، بالمسندِ وشرائطِهِ ، والعالي والنَّازلِ ، والعلمُ بجوازِ الجَرحِ ، والتَّعديلِ ، ومراتِبهما ، والعلمُ بأقسام الصَّحيحِ ، والحسنِ والضَّعيفِ ، والعِلمُ بأخبارِ التَّواتُرِ ، والآحادِ ، وغيرِ ذلكَ مِمَّا والضَّعيفِ ، والعِلمُ بأخبارِ التَّواتُرِ ، والآحادِ ، وغيرِ ذلكَ مِمَّا والضَّعيفِ ، والعِلمُ بأخبارِ التَّواتُرِ ، والآحادِ ، وغيرِ ذلكَ مِمَّا واضعَ عليهِ أَئِمَّةُ الحديثِ ، وهو بينَهم مُتعارَفٌ .

وأولُ مُصَنَّفٍ في لهذا ألفنِّ هو كِتابُ ﴿ المُحدِّث الفاصل بَينَ الرَّاوي وألواعي ﴾ للقاضي أبي محمَّدِ الرَّامَهُرمُزي رحمهُ الله المتُوفَّىٰ سنةَ (٣٦٠هـ)(١) .

ثُمَّ تواترتِ ٱلكتبُ حتَّىٰ وضعَ آبنُ الصَّلاحِ رحمهُ اللهُ ﴿ مُقدِّمَتَهُ ﴾ الشهيرةَ ، فعكفَ النَّاسُ عليهِ وساروا بسَيْرهِ ، فلا يُحصىٰ كمْ ناظمِ لهُ ومُختصِر ، ومُحتصِر ، ومُحتصِر ، ومُحتصِر ، ومُحتصِر ،

<sup>(</sup>١) ألمنهجُ ألحديثُ (٢٤/١) لفضيلةِ العلاَّمةِ المُحدِّثِ الشيخِ محمَّدِ السَّماحي .

## النَّالَثُ : تدوينُ الصَّحيح :

وهوَ زِيادةٌ في الضَّبْطِ والتَّحري والخدمةِ للسُّنَّةِ النَّبويَّةِ ، ولا يَجهلُ أحدٌ « الصَّحيحينِ » ، وكيفَ لاقىٰ البُخاريُّ ومُسلمٌ مِنْ تَعَبِ ، وبَذَلا مِنْ جُهْدٍ في جَمْعِهما وتنقيحِهما وتحقيقِهما ، وكيفَ وجد هٰذانِ الكتابانِ مِنْ عُلماءِ المسلمينَ كُلَّ عِنايةٍ واهتمامٍ ، بالدَّرسِ والشَّرحِ والتَّعقيبِ والاختصارِ والتَّعليقِ والحواشي ، والقَّتهُما الأمةُ بالقَبولِ ؛ وتفصيلُ هٰذا يحتاجُ إلىٰ مُؤلَّفِ خاصٌ ، وتف وقد حصلَ ذٰلكَ مِنْ بعضِ فُضلاءِ العصرِ ، والفضلُ الأوَّلُ للحافظِ وقد حصلَ ذٰلكَ مِنْ بعضِ فُضلاءِ العصرِ ، والفضلُ الأوَّلُ للحافظِ ابنِ حجرِ الَّذي أفردَ جُزءاً خاصاً مِنْ شرحِهِ « فتْحِ الباري » تكلَّمَ فيهِ علىٰ « صحيحِ البخاري » تكلَّم فيهِ علىٰ « صحيحِ البخاري » .

## الرَّابِعُ: كتبُ ٱلكشفِ عنِ الرِّجالِ:

أي : عِلم الجرح والتَّعديلِ ، وهوَ علمُ يُبحَثُ فيهِ عنْ جَرْحِ الرُّواةِ وتعديلِهم بالفاظِ مخصوصةِ ، وعن مراتبِ تلكَ الألفاظِ (١) ، الرُّواةِ وتعديلِهم بالفاظِ مخصوصةٍ ، وعن مراتبِ تلكَ الألفاظِ (١) ، وذكرَ الذَّهبيُّ في مقدِّمةِ كتابهِ (٢) أنَّ أوَّلَ مَنْ عُنِيَ بذلكَ مِنَ الأَئمَّةِ المُحَفَّاظِ يحيىٰ بنُ سعيدٍ القطَّانُ ، وتبِعَهُ بعد ذلك تلامذتُه : يحيىٰ بنُ معينٍ ، وعليُّ بنُ المدينيُّ . وأحمدُ بنُ حنبلٍ ، وعَمروُ بنُ يحيىٰ بنُ معينٍ ، وعليُّ بنُ المدينيُّ . وأحمدُ بنُ حنبلٍ ، وعَمروُ بنُ

<sup>(</sup>١) ﴿ كشف الظُّنونَ ﴾ ( ١/ ٨٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ( ميزان آلاعتدال ، (١/١ ) .

عليِّ الفلاسُ ، وأبو خَيْثمةَ ، وتلامذتُهم : كأبي زُرْعةَ ، وأبي حاتِم ، والبُخاريِّ ، ومُسلم ، وأبي إسخقَ الجَوزجانيِّ السَّعديِّ وخَلْقٌ مِنْ بعدِهم مثلُ : النَّسائيِّ ، وأبنِ خُزيمةَ ، والتِّرمذيِّ ، والدُّولابيِّ ، وألغَقيليِّ .

وأقدمُ كتابِ في لهذا ألبابِ ذكرَهُ في «كشفِ الظُّنونِ » هوَ كتابُ « الجَرحِ والتَّعديلِ » لأبي ألحسنِ أحمدَ بنِ عبدِ اللهِ العِجْليِّ ، ثُمَّ « الجَرحُ والتَّعديلُ » لأبي مُحَمَّدٍ عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ أبي حاتِم الرَّاذيِّ ، وذكرَ كتابَ « الكاملِ » لابنِ عَديٍّ فقالَ : وهوَ أكملُ الكُتبِ فيهِ ، اهـ .

قُلتُ : وأعظمُ دليلِ على آهتمامِ العلماءِ واعتنائِهمُ الشَّديدِ بهذا الفنِّ الَّذي هو تقسيمُهُم للكُتبِ الفنِّ اللَّذي تبحثُ في الرِّجالِ إلى مجموعاتٍ مُختلفةٍ مُتخصِّصَةٍ .

## ١ ـ فمنها ما أُفرِدَ في ذِكرِ الضُّعفاءِ:

مثلُ كتابِ «الضَّعفاءِ » للبخاريِّ ، وكتابِ «الضَّعفاءِ » للنَّسائيِّ ، و «الكاملِ » لابنِ عَديُّ ، و «الكاملِ » لابنِ عَديُّ ، و «الضَّعفاءِ » للدارقُطنيُّ ، وللحاكم (٢) ، و «ميزانِ الاعتدالِ » للذَّهبيُّ ، و «لسانِ الميزانِ » لابنِ حجر ، الَّذي اَختصرَ فيهِ «الميزانَ » وحذف مَنْ فيهِ مِنْ رجالِ الكتُبِ السَّتَّةِ ، كما صرَّحَ «الميزانَ » وحذف مَنْ فيهِ مِنْ رجالِ الكتُبِ السَّتَةِ ، كما صرَّحَ

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ( ١/ ٢٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ميزان ألاعتدال \_ ألمقدِّمة ( ٢/١ ) .

بذُّلكَ في خُطبته (١) ، وكتاب ﴿ ٱلمجروحينَ ﴾ لأبي حاتم محمَّدِ بنِ حِبَّانَ الَّذي جمعَ فيهِ مَنْ ضُعَّفَ مِنَ ٱلمحدِّثينَ .

## ٢\_ ومنها ما أُفردَ في ذكرِ الثِّقاتِ :

مثلُّ : ﴿ الثَّقَاتِ ﴾ لَابنِ حِبَّانَ ، و﴿ الثَّقَاتِ مِمَّنُ لَم يَقَعُ فَي الكُتُبِ السُّتَّةِ ﴾ لِزَينِ الدِّينِ قاسم بنِ قُطْلوبُغا ، و﴿ الثَّقَاتِ ﴾ للخليلِ بنِ شاهينَ ، و﴿ الثَّقَاتِ ﴾ للخليلِ بنِ شاهينَ ، و﴿ الثَّقَاتِ ﴾ للعِجْليِّ .

#### ٣\_ ومنها ما جمعَ بينهُما :

كتاريخ البخاري ، وتاريخ أبنِ أبي خَيْثمة ، وكتابِ « الجَرحِ والتَّعديلِ » لابنِ أبي حاتم .

## ٤ ـ ومنها ما أُفرِدَ لرِجالِ الكُتُبِ السُّتَّةِ فقط :

مثلُ: « الكمالِ » لعبدِ الغنيِّ المقدسيِّ ، و « تهذيبهِ » للمِزِّيِّ ، و « تهذيبهِ » للمِزِّيِّ ، و « تقريبهِ » لابنِ حجر أيضاً ، و « الخُلاصةِ » للخَزْرجيُّ .

## ٱلخامس : كُتُبُ ٱلكشفِ عنِ ٱلموضوعاتِ :

وزيادةً في الاهتمام والاعتناء ، أفردَ العلماءُ كُتباً خاصَّةً للكشفِ عنِ الأحاديثِ الموضوعةِ ، والضعيفةِ ، والمشهورةِ .

وهيَ علىٰ نوعينِ :

ٱلأوَّلُ : كُتبٌ تَصد بها مُؤلِّفوها ذِكرَ ٱلكذَّابينَ وٱلوضَّاعينَ

<sup>(</sup>١) لسان ألميزان \_ ألمقدمة ( ١/١ ) .

والضَّعفاءِ ، ويذكرونَ معَ كُلِّ كذَّابِ أو ضعيفٍ ، جُملةً من أحاديثهِ ؛ وكتبُ لهذا النَّوعِ هيَ كتبُ الضَّعفاءِ وتاريخهم ، وكتبُ الضَّعفاءِ وتاريخهم ، وكتبُ الجرحِ . ويُمكنُ أنْ ترىٰ لهذا واضحاً مِنْ صَنيعِ الذَّهبيِّ في « ميزانِ الاعتدالِ » وكذا في « لسانِ الميزانِ » لابنِ حجر رحمهُ اللهُ تعالىٰ .

الثَّاني : كُتبٌ قصدَ مُؤلِّفُوها ذِكْرَ ٱلأحاديثِ الموضوعةِ والنَّصَّ علىٰ أعيانِها ، وقد جُمِعت مِنْ كُتبِ المتقدِّمينَ في التَّواريخِ والعللِ مع غيرِها ممَّا وقعَ للحُفَّاظِ مِنْ أهلِ لهذا الفنِّ ، ولهذهِ الكتبُ تبلغُ نحوَ أربعينَ مُؤلَّفًا (١) .

وبعدُ : فهذا ما كانَ عليهِ العلماءُ مِنْ حرصٍ واهتمامٍ وعِنايةٍ في تلقِّي السُّنَّةِ وروايتِها ، ولهذهِ جهودُهمُ الجبَّارةُ في حِفظها وتنقيتِها مِمَّا أصابَها مِنْ فسادٍ ، وصيانَتِها مِنَ العبثِ ، وهي جُهودٌ لا يسعُ المُنْصِفَ إلاَّ أَنْ يَنحَنِيَ إجلالاً ، ويعترِفَ بأنَّها لولا توفيقُ اللهِ سبحانه وتعالىٰ وإرادتهُ البقاءَ والظُهورَ لها ، لمَا تمكَّنَ البشرُ مِنْ لهذا ، وأنَّىٰ لهم ذٰلكَ .

وقبلَ أَنْ نَـذَكَرَ ٱلقـواعـدَ وٱلمصطلحـاتِ ٱلعلميَّـةَ فـي علـم ٱلحديثِ ، نجعلُ بينَ يدي ذٰلكَ مُقدِّمةً ، تحتوي علىٰ تعاريفَ مُهِمَّةٍ لابُدًّ مِنْ مَعرِفتِها في ٱلفصلِ ٱلآتي وهوَ ﴿ الثَّانِي ﴾ .

<sup>\* \* \*</sup> 

 <sup>(</sup>١) سيأتي ذكرُها في ألكلام على الحديثِ الموضوعِ

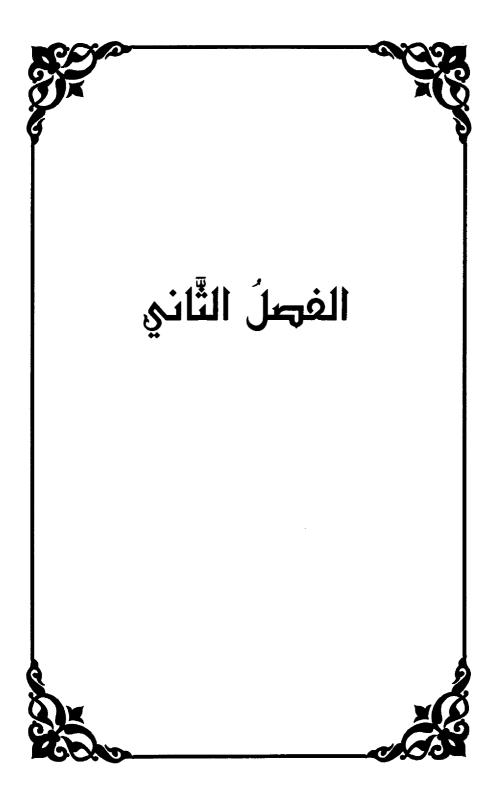

## عِلْمُ ٱلحديثِ

ٱلحديثُ لغةً: ضِدُّ القديمِ ، وأمَّا في الاصطلاحِ ؛ فقدْ عرَّفَ عِلْمَ الحديثِ كثيرٌ مِنَ العلماءِ المتقدمينَ ، واختلفَتْ عباراتُهُم في فلكَ ، لأنَّ كُلَّ واحدٍ نظرَ مِنْ زاويةٍ مُعيَّنةٍ فبنى عليها تعريفَهُ لهذا ألكَ ، لأنَّ كُلَّ واحدٍ نظرَ مِنْ زاويةٍ مُعيَّنةٍ فبنى عليها تعريفَهُ لهذا العلمِ ، ومَنْ تتبَّعَ أقوالَهُم ، يظهَرُ لهُ أنَّها تدُلُّ علىٰ أنَّ علمَ الحديثِ يُطلَقُ علىٰ ثلاثةِ معانِ :

الأوّلُ: أنّهُ يُطلَقُ على نقلِ وروايةِ ما أُضيفَ إلى الرَّسولِ ﷺ مِنْ أقوالهِ الَّتي قالها ، وأفعالهِ الَّتي فعلها ، أو تقريراته ما فُعِلَ أمامَهُ فأقرَّهُ ما أوصافهِ ، يعني : شمائلهُ ﷺ وسيرتَهُ قبلَ البعثةِ وبعدَها أو نقلِ ما أُضيفَ إلىٰ الصَّحابةِ والتَّابعينَ . وعلمُ الحديثِ بهذا المعنىٰ ، هو المعروفُ بعلم « روايةِ الحديثِ » .

النَّاني: أنَّهُ يُطلقُ على الطريقةِ أو المنهجِ الَّذي اتَّبِعَ في كيفيةِ اتصالِ الأحاديثِ مِنْ حيثُ أحوالُ رُواتِها ضبطاً وعدالةً ، ومِنْ حيثُ كيفيَّةُ السَّندِ اتصالاً وانقطاعاً .

وعِلْمُ ٱلحديثِ بهذا ٱلمعنىٰ ، هو ٱلمعروفُ بعلمِ «أُصولِ ٱلحديثِ » ، وهو موضوعُنا في دِراستنا لهٰذهِ .

النَّالَثُ : أَنَّهُ يُطلقُ علىٰ ٱلبحثِ عنِ ٱلمعنىٰ ٱلمفهومِ مِنْ ألفاظِ ٱلحديثِ ، وعنِ ٱلمُرادِ منها مبنيًّا علىٰ قواعدِ ٱلعربيةِ وضوابطِ الشَيِّ عَلَيْ .

ولكُلِّ معنىً مِنْ لهٰذَهِ ٱلمعاني فوائدُ .

أمًّا **ٱلأوَّلُ**: فَفَائدتهُ: ٱلعنايةُ بحفظِ السُّنَّةِ النَّبويَّةِ، ومعرفتُها ونشرُها بينَ ٱلمسلمينَ، وفي ذٰلكَ فائدةُ بقائِها وعدم ِٱندراسِها.

وموضوعُه : ذاتُ رسولِ اللهِ ﷺ مِنْ حيثُ ٱلأقوالُ وٱلأفعالُ والتقريراتُ .

وواضعُهُ : مُحَمَّدُ بنُ شهابِ الزُّهرِيُّ رحمهُ اللهُ في خلافةِ سيِّدنا عُمرَ بنِ عبدِ ٱلعزيزِ رحمةُ الله عليهِ ، أيْ : إِنّهُ أُوَّلُ مَنْ دوَّنَهُ وجمعَهُ بأمرِ سيِّدنا عُمرَ بنِ عبدِ ٱلعزيزِ ، فإنّهُ كتبَ إلىٰ أهلِ ٱلآفاقِ : أنِ انظروا ما كانَ مِنْ حديثِ رسولِ الله ﷺ أو سُنتَه فأكتبوهُ ، فإنّي خِفتُ دُروسَ ٱلعلم ، وذهابَ ٱلعلماءِ .

وأمَّا الثَّاني: ففائدتهُ: معرفةُ درجاتِ ٱلأحاديثِ، وتمييزُ الصَّحيحِ وٱلحسنِ مِنَ السَّقيمِ والدَّخيلِ، وسيأتي ٱلكلامُ عليهِ.

وأمَّا الثَّالثُ: ففائدتهُ: معرفهُ ٱلأحكامِ الشرعيةِ، وبيانُ ٱلقرآنِ ٱلكريمِ، وٱلاقتداءُ بالنَّبيِّ ﷺ، وغايتُهُ: التَّحلي بٱلآدابِ النَّبويَّةِ بعدَ التَّحلي عمَّا يكرهُهُ وينهاهُ، حتَّىٰ يفوزَ ٱلمؤمنُ بسعادةِ الدُّنيا وٱلآخرةِ.

ولكنَّ ٱلمشهورَ في كُتبِ لهذا آلفنِّ ، هو تقسيمُ ٱلحديثِ إلىٰ دِرايةٍ ، ورِوايةٍ ، وكأنَّهم يجعلونَ ٱلقِسمَ ٱلأُوَّلَ شاملاً للقسمِ الثَّالثِ .

# عِلمُ أُصولِ ٱلحديثِ (عِلمُ ٱلحديثِ دِرَايةً)

ويُسمَّىٰ علمَ دِرايةِ الحديثِ ، أو علمَ أَصُولِ روايةِ الحديثِ ، أو علمَ مُصطلحِ الماثرِ ، وهذِه التَّسميةُ او علمَ مُصطلحِ الماثرِ ، وهذِه التَّسميةُ اي : مُصطلحُ الحديثِ أو أهلِ الأثرِ \_ هي الأشهرُ والأوضحُ ، وهي أدلُّ علىٰ المقصودِ ، وليسَ فيها شيءٌ مِنَ الإبهامِ والإيهامِ . وقدْ جرىٰ علىٰ ذلكَ الحافظُ ابنُ حجر فسمَّىٰ رسالتَهُ المشهورةَ فيهِ « نُخبةَ الفِكرِ في مُصطلحِ اهلِ الأثرِ » ومعنىٰ « مُصطلحِ » أي : ما أتفقَ عليه المُحدِّثونَ مِنْ قواعدَ وأصولٍ .

#### التَّعريفُ ٱلمشهورُ:

والتَّعريفُ ٱلمشهورُ لعلمِ مُصطلحِ ٱلحديثِ هو : عِلمٌ بقوانينَ يُعْرَفُ بها أحوالُ السَّندِ وٱلمتنِ .

#### شرحُ التَّعريفِ :

ٱلقانونُ : ٱلمرادُ بهِ ما يَضْبِطُ ٱلجُزئيّاتِ ، سواءٌ أكانَ تعريفاً أو قاعدةً .

السَّنَدُ : هوَ الطَّرِيقُ الموصِلةُ إلىٰ المتنِ ـ أي الرِّجالُ المُوصلونَ إلىٰ متنِ الحديثِ ـ شيخاً عنْ شيخٍ ، إلىٰ أنْ يصِلَ إلىٰ لفظِ الحديثِ . وسُمِّيَ الطَّرِيقُ سنداً ، لاعتمادِ الحُفَّاظِ عليهِ في الحُكمِ علىٰ الحديثِ .

الممتنُ : هوَ ما ينتهي إليهِ السَّندُ مِنَ الكلامِ ، وإنَّما سُمِّيَ متناً لأنَّهُ مأخوذٌ مِنَ المُماتَنةِ ، وهيَ المُباعدَةُ في الغايةِ ، لأنَّهُ غايةُ السَّندِ . أو مِنْ قولِهِم : مَتنْتُ الكَبشَ ، إذا شَققتَ جلدَةَ بيضتهِ ، والسَّخرجتَها فظهرَتْ بعدَ خَفاءِ ، وكذلكَ راوي الحديثِ بسندهِ ، فإنَّهُ يُبرِزُهُ علىٰ حقيقتهِ بعدَ أنْ كانَ مُختفياً غيرَ ظاهرٍ . أو مِنَ المتنِ ، وهو ما صَلُبَ وأرتفِعَ مِنَ الأرضِ ، لأنَّ الراويَ يُقوِّيهِ بسندهِ ويرفعُهُ إلىٰ درجةٍ أعلىٰ مِنْ درجتهِ .

ٱلإسنادُ: هَوَ ٱلإخبارُ عَنْ طريقِ ٱلمتنِ وحكايتُهُ ، وقدْ يُطلقُ السَّندُ على ٱلإسنادِ ، وٱلإسنادُ على السَّندِ ، فيكونانِ مُترادفينِ .

فمثلاً قولُ ٱلبخاريِّ : حَدَّثَنا مُسدَّدٌ ، عنْ يحيىٰ ، عنْ عَنْ عَلَىٰ عُبِدِ اللَّحَمٰنِ ، عَنْ عُبِدِ اللَّحَمٰنِ ، عَنْ عُبِدِ اللَّحَمٰنِ ، عَنْ عُبِدِ اللَّحَمٰنِ ، عَنْ حَفِصِ بِنِ عاصم ، عنْ أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ : ﴿ مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبُرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ ٱلْجَنَّةِ ، وَمِنْبُرِيْ عَلَىٰ قَالَ : ﴿ مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبُرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ ٱلْجَنَّةِ ، وَمِنْبُرِيْ عَلَىٰ ٱلْحَوْضِ » . رواهُ ٱلبخاريُّ في كتابِ فضائلِ ٱلمدينةِ (١) . فمُسدَّدٌ

<sup>(</sup>۱) باب ۱۲ (۲۳/۶) (۱۸۸۸) ورواهٔ عنه أيضاً في كتابِ فضلِ الصلاةِ في مسجدِ مكنةَ والمدينةِ ، بـابُ فضـلِ مـا بيـن القبـرِ والمنبـر (۳/۹۰) =

ومنْ بعدَهُ إلىٰ أبي هُريرةَ ، لهذا هو الَّذي يُسمَّىٰ بالسَّنَدِ ، وقولُهُ ﷺ « ما بينَ . . . » ٱلحديث ، هذا هو الَّذي يُسمَّىٰ بٱلمتنِ .

أحوالُ السَّنَدِ واَلمتنِ : أيْ ما يطرأُ على السَّنَدِ منِ ٱتَّصالٍ ، أو النقطاعِ ، أو عُلوِّ أو نُزولٍ ، وما يَطرأُ علىٰ المتنِ مِنْ رفعٍ ، أو وَقْفٍ ، أو شُذوذٍ ، أو صِحَّةٍ .

وإذا عَلِمتَ تَعريفَهُ ، فبقيَ أَنْ تعرِفَ موضوعَهُ وفائدتَهُ وواضِعَهُ .

فَأَمَّا مُوضُوعَهُ : فَالرَّاوِي وَٱلْمَرُوِي مِنْ حَيْثُ ٱلْقَبُولُ وَالرَّدُّ . وَأَمَّا فَائْدَتُهُ : فَمَعْرِفَةُ مَا يُقْبَلُ وَيُرَدُّ مِنْ ذَٰلِكَ .

وأمّا واضِعُهُ: فهوَ القاضي أبو مُحَمَّدِ الحسنُ بنُ عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ خلاَّدِ الشَّهيرُ بالرَّامهُرمُزي ﴿ بفتح الميم وضمِّ الهاءِ وسكون الرَّاءِ الثَّانيةِ وضمِّ الميمِ الثَّانيةِ ﴾ رحمهُ اللهُ تعالىٰ . فإنَّهُ أوَّلُ مَن صَنَّفَ في أصطلاحٍ لهذا ألفنُّ .

<sup>= (</sup> ١١٩٥ ) ، ورواه أيضاً عن عبدِ الله ِبنِ زيدٍ في كتاب الرُقاقِ ، بابٌ في الحوضِ ( ١١٨/ ٥٦ ) \_ فتحُ الباري .

# فَضْلُ علمِ ٱلحديثِ وشَرَفُ أهلِهِ

قالَ سُفيانُ النَّوريُّ : لا أعلمُ أفضلَ مِنْ عِلمِ ٱلحديثِ لِمَنْ أرادَ بهِ وجهَ اللهِ حتَّىٰ في طعامهم بهِ وجهَ اللهِ حتَّىٰ في طعامهم وشرابهم ، فهوَ أفضلُ مِنَ التَّطوُّعِ بالصَّلاةِ والصِّيامِ ، لأنَّهُ فَرضُ كفايةٍ .

فعِلْمُ ٱلحديثِ الشريفِ هوَ الَّذِي تدورُ عليهِ رحىٰ الشَّرْعِ بِالْأُمةِ ، وهوَ مِلاكُ كُلِّ نهي وأمرٍ ، وعليهِ مبنىٰ أحكام الإسلام ، ولأهلهِ مِنَ الشَّرفِ العظيمُ والفضلِ الكريمِ ما لا يخفىٰ ، وهُمْ يكتسبونَ بذلكَ معنىٰ الصَّحبةِ ، لأنَّها في الحقيقةِ هيَ الاطلاعُ علىٰ جُزئياتِ أحوالهِ ﷺ ، ومُشاهدةُ أوضاعهِ في العباداتِ والعاداتِ كلِّها ، وبمزاولةِ الرَّجُلِ لهذا العلم ، تتمكَّنُ هذهِ الصورَةُ في ذهنهِ ، وترتسمُ هذهِ الأحوالُ في خيالهِ ، بحيثُ تصيرُ في حُكم المشاهدةِ والعَيانِ ، وكأنَّهُ ما فاتهُ غيرُ شرفِ الرُّؤيةِ المُصطفويّةِ .

وقدُ وردَ في فضلِ علمِ الحديثِ وأهلهِ ، أحاديثُ كثيرةٌ ، وسأذكرُ أشهرَها :

ا عنْ أَبْنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ أَوْلَىٰ النَّاسِ بِيْ يَوْمَ ٱلقِيَامَةِ ، أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً » ، رواهُ التِّرمذيُ (١) وحسَّنَهُ .

ولهذه مَنْقَبَةٌ شريفةٌ تختصُّ برُواةِ ٱلآثارِ وَنقَلَتِها ، فإنَّهم أولىٰ النَّاسِ بنبيِّهم ، وأقربُهم - إنْ شاءَ اللهُ - وسيلةً يومَ القيامةِ إلىٰ رسولِ اللهِ عَلَيْ ، لأنَّهُ لا يُعرَفُ لعِصَابةٍ منَ العلماءِ مِنَ الصلاةِ علىٰ رسولِ اللهِ عَلَيْ أكثرُ ممَّا يُعرَفُ لهذهِ العِصَابةِ ، يُخَلِّدونَ ذِكرَهُ في طُروسِهِم ، والتَّسليمَ عليهِ في مُعظمِ الأوقاتِ في مجالسِ مُذاكراتِهم ودُروسِهم .

٢- عن أبن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت النّبي ﷺ
 يقول : « نَضَّرَ اللهُ ٱمْرَأَ سَمِعَ مِنَّا شَيْئاً فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ
 أَوْعَىٰ مِنْ سَامِعِ » ، رواهُ التّرمذيُ (٢) وقال : حَسنٌ صحيحٌ .

ولهكذا خصَّهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بدُعاءِ لمْ يُشرِكُ فيهِ أحداً مِنَ ٱلأمةِ ، ولو لم يكن في طلبِ ٱلحديثِ وحفظهِ وتبليغهِ فائدةٌ سِوىٰ أَنْ يستفيدَ بركة لهذهِ الدَّعوةِ ٱلمباركةِ ، لكفىٰ ذٰلكَ فائدةً وغُنْماً ، وجَلَّ في الدَّارينِ حظًّا وقِسْماً . ولهذ الدُّعاءُ يُناسِبُ حالَ مُبلِّغِ ٱلحديثِ ، لأنَّهُ سعىٰ في نضارةِ ٱلعلم وتجديدِ السُّنَّةِ ، فجازاهُ بما يُناسِبُ حَالَهُ .

<sup>(</sup>١) (٣٥٤/٢) (٤٨٤) أبوابُ الصلاةِ ، بابُ ما جاءَ في الصلاةِ على النَّبِيِّ اللهِ .

<sup>(</sup>٢) تقدُّمَ تخريجهُ في ص ٢٦ .

٣ عنِ أَبنِ عبَّاسِ رضيَ اللهُ عنهُما قالَ : قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : 
« اللَّهُمَّ ٱرْحَمْ خُلَفَائِي » . قُلْنا : يا رَسولَ الله ِ وَمَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ 
قالَ : « الَّذِيْنَ يَأْتُوْنَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُوْنَ أَحَادِيْثِي وَسُنَّتِيْ وَيُعَلِّمُوْنَهَا 
النَّاسَ » . رواهُ الطَّبرانيُّ في « الأوسطِ »(١) .

قالَ ٱلقُسْطُلاّنيُّ في مقدِّمةِ ﴿ إِرشَادِ السَّارِي ﴾ بعدَ ذِكرِ لهذا السَّديثِ : ولا ريبَ أنَّ أداءَ السُّننِ إلىٰ ٱلمسلمينَ ، نصيحةً لهُمْ ، مِنْ وظائفِ ٱلأنبياءِ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهم ، فمَنْ قامَ بذلكَ ، كانَ خليفةً لِمَنْ يُبَلِّغُ عنهُ ، فدعا لهُم بالرَّحمةِ وسمَّاهُم خُلفاءَ .

٤- قالَ ﷺ : « يَحْمِلُ لهٰذَا ٱلعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ ، يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ ٱلْغَالِيْنَ وَٱنْتِحَالَ ٱلمُبْطِلِيْنَ ، وَتَأْوِيْلَ ٱلْجَاهِلِيْنَ » ، رواه ٱلبيهقيُّ في « ٱلمَذْخلِ »(٢) ، وذكرَ ٱلقُسطُلاَّنيُّ رحمهُ اللهُ أنَّهُ يصيرُ بطُرقهِ حسناً .

وفي لهذا الحديثِ ، بيانُ عَدالةِ أهلِ الحديثِ .

<sup>. (</sup> OAEY ) ( T90/7 ) (1)

 <sup>(</sup>۲) وذكرة الهيشمي في «مجمع الزوائد» ( ۳۰۹/۱) ( ۲۰۱ ) وقال : رواة البزار .

# ٱلفرقُ بينَ ٱلحديثِ والسُّنَّةِ وٱلخبرِ وٱلأثرِ

الشُّنَّة لغةً: الطَّريقةُ، وأصطلاحاً: ما أُضيفَ للنَّبيِّ ﷺ مِن قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ، فهِيَ علىٰ لهذا مُرادِفةٌ للحديثِ بٱلمعنىٰ ٱلمتقدِّمِ، وقيلَ: ٱلحديثُ خاصٌّ بقولهِ وفعلهِ، والسُّنَّةُ عامَّةٌ.

ٱلخبرُ لغةً : ضِدُّ ٱلإنشاءِ ، وأصطلاحاً :

١ ـ قيلَ : مُرادِفٌ للحديثِ .

٢ وقيلَ : هو ما جاء عَنْ غيرِ النّبيِّ ﷺ ، وٱلحديثُ : ما جاء عنهُ ، ومِنْ ثَمَّ قيلَ لِمَنْ يشتغِلُ بٱلحديثِ : مُحدّثُ ، وبالتّواريخِ ونحوِها : أخباريٌ .

٣ـ وقيل : الحديث أخص من الخبر ، فكُلُ حديث خبر ، ولا
 عكس .

ٱلأثرُ لغةً : بقيةُ الدارِ ونحوِها ، وأصطلاحاً :

١- قيلَ : مُرَادِفٌ للحديثِ ، كما قالَ النَّوويُّ : إنَّ ٱلمُحَدِّثينَ
 يُسَمُّونَ ٱلمرفوعَ وٱلموقوفَ : أثراً .

٢\_ وقيلَ : هوَ ما جاءَ عنِ الصَّحابةِ ، يعني : أنَّ ٱلأثرَ يُطلقُ

علىٰ ٱلموقوفِ، ولعلَّ وَجْهَهُ: أَنَّ ٱلأَثْرَ بِقِيةُ الشَّيءِ، وٱلخبرَ ما يُخْبَرُ بِهِ، فلمَّا كَانَ قُولُ الصَّحابيِّ بِقيَّةً مِنْ قُولِ ٱلمصطفىٰ ﷺ، وكانَ أصلُ ٱلإخبارِ إنَّما هوَ عنهُ ﷺ، ناسبَ أَنْ يُسمَّىٰ قُولُ الصَّحابيِّ : أَثْراً، وقُولُ ٱلمصطفىٰ : خبراً.

وبهذا ظهرَ أنَّ السُّنَّةَ ، وٱلحديثَ ، وٱلخبرَ ، وٱلأثرَ ، ألفاظٌ مُترادفةٌ لِمعنى واحدٍ ، وهوَ : ما أُضيفَ إلىٰ النَّبيِّ ﷺ مِنْ قولٍ ، أو فِعلٍ ، أو تقريرٍ ، أو صفةٍ ، أو إلىٰ الصَّحابيِّ ، أو التَّابعيِّ .

وقرائنُ الرَّوايةِ عنِ الرَّسولِ والصَّحابةِ والتَّابِعينَ ، تُعيِّنُ وتُحدِّدُ مفهومَ لهذهِ ٱلمُصطلحاتِ .

# ٱلفرقُ بينَ ٱلحديثِ النَّبويِّ ، وٱلقُدسيِّ ، وٱلقرآن

#### الحديث القدسي :

نِسبةٌ إلىٰ ٱلقُدْسِ، وٱلقُدْسُ هوَ: الطَّهارةُ والتَّنزيةُ، ويُطْلَقُ عليه ٱلحديثُ الرَّبَّانيُّ، نِسبةٌ للرَّبِّ عليه ٱلحديثُ الرَّبَّانيُّ، نِسبةٌ للرَّبِّ عَليه ٱلحديثُ الرَّبَّانيُّ، نِسبةٌ للرَّبِّ عَليه وَالحديثُ الرَّبَّانيُّ، نِسبةٌ للرَّبِّ عَليه وَالحديثُ الرَّبَّانيُّ، نِسبةٌ للرَّبِّ عَليه وَعَلاً .

وهوَ في الاصطلاحِ : ما أضافَهُ الرَّسولُ ﷺ وأسندَهُ إلىٰ ربِّهِ عَزَّ وجَلَّ ، مِنْ غيرِ القرآنِ ، مثالُهُ :

قالَ اللهُ تباركَ وتعالىٰ : ﴿ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسَى وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّماً عَلَيكُمْ ، فَلا تَظالَمُوا . . (١) ٱلحديث .

أو كقولِ الصَّحابيِّ مثلاً : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ فيما يرويهِ عنْ ربِّهِ عَزَّ وجَلَّ . . ولهكذا .

وسُمِّيَ حديثاً ، لأنَّهُ مِنْ قولِ الرَّسولِ ﷺ ومِنْ حِكايتهِ لهُ عنْ ربِّهِ ، وسُمِّي قُدْسيّاً ، لأنَّهُ أُسنِدَ إلىٰ الرَّبِّ جلَّ وعلا ، مِنْ حيثُ إنَّهُ ٱلمُتكلِّمُ بهِ وٱلمُنشِىءُ لهُ ، وهوَ المُنزَّهُ عنْ كُلِّ ما لا يليقُ .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٨/ ١٧) (٢٥٧٧)، كتاب البر والصلة، باب: تحريم الظلم.

ومِنْ معرفةِ حقيقةِ الحديثِ القُدسيِّ ، يَظْهِرُ الفرقُ بينَهُ وبينَ القرآنِ ، والحديثِ النبويِّ .

### ٱلفرقُ بينَ ٱلحديثِ ٱلقُدسيِّ وٱلقرآنِ :

أنفردَ أَلقرآنُ بمزايا وخصائصَ ليستْ لتلكَ ٱلأحاديثِ ، وهيَ تُصوِّرُ ٱلفرقَ بينهُ وبينَ ٱلحديثِ ، وهيَ

١- ٱلقرآنُ : مُعجِزةٌ باقيةٌ علىٰ مر الدُّهورِ ، مَحفوظٌ مِنَ التَّغييرِ
 والتَّبديلِ ، مُتواتِرُ اللَّفظِ في جميع كلماتهِ وحروفهِ وأُسلوبهِ .

٢ـ حُرمةُ رِوايتهِ بٱلمعنىٰ .

٣ـ حُرِمَةُ مَسِّهِ للمُحدِثِ ، وحُرِمةُ تلاوتهِ للجُنُبِ ونحوهِ .

٤ ـ تعيُّنهُ في الصَّلاةِ .

٥ - تسميتُهُ قُرآناً .

٦- التعبُّدُ بقراءتهِ ، وكُلُّ حَرفٍ منهُ بعشْرِ حسناتٍ .

٧- أمتناعُ بيعـهِ ( في رِوايـةِ أحمـدَ ) وكـراهـةُ بيعـهِ ( عنـدَ الشافعيُ ) .

٨ـ تسميةُ ٱلجُملةِ منهُ آيةً ، وتسميةُ مِقدَارٍ مخصوصٍ منَ الآياتِ
 سُورةً .

٩ لفظُهُ ومعناهُ مِنْ عندِ اللهِ، بوحي جليِّ باتفاقٍ، بخلافِ
 الحديثِ .

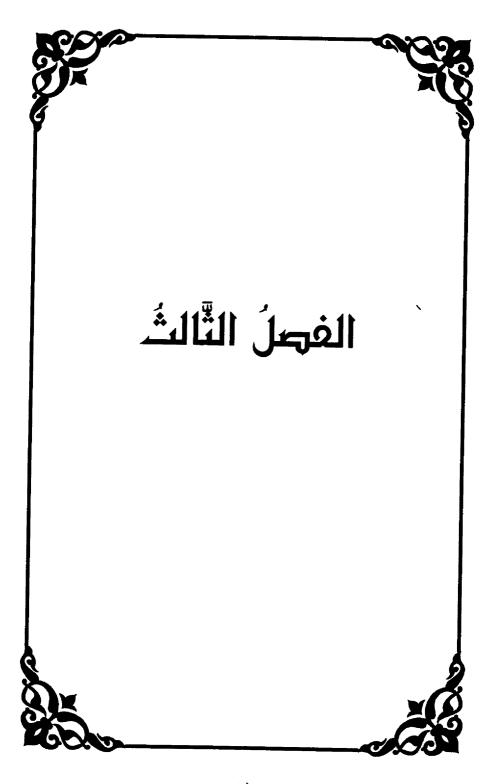

# مُصطلحُ **ٱلحديثِ** ( أنواعُ عُلومِ **ٱلحديثِ** )

يَتنوَّعُ الحديثُ عندَ علماءِ المصطلحِ إلىٰ أنواعِ مُتعدِّدةِ باعتباراتٍ مُختلفةٍ ، منها : ما يرجعُ إلىٰ المتنِ . ومنها : ما يرجعُ إلىٰ السَّنَدِ . ومنها : ما يرجعُ إلىٰ السَّنَدِ . ومنها : ما يرجعُ إليهما . ولكنَّ أكثرَ العلماءِ يَقسِمُونَ الصَّنَدِ . ومنها : النَّبويَّ إلىٰ ثلاثةِ أقسامٍ : صَحيحٍ ، وحَسَنٍ ، وضَعيفٍ . قالَ السَّيوطيُّ في « الألفيةِ » :

وَٱلأَكْثُـرُوْنَ قَسَّمُـوا لَهَـذِيْ السُّنَـنْ إِلَىٰ صَحِيْح، وَضَعِيْفٍ، وَحَسَنْ

وَوجهُ ٱلحصرِ في لهذهِ الثلاثةِ : أنَّ ٱلحديُّثَ إمَّا مقبولٌ ، وإمَّا مردودٌ .

والمقبولُ: إمَّا أن يشتمِلَ علىٰ أعلىٰ صِفاتِ القَبولِ ، وإمَّا أنْ يشتمِلَ علىٰ بعضها . فالمشتملُ علىٰ أعلىٰ صفاتِ القَبولِ هو الصَّحيحُ ، والمشتمِلُ علىٰ بعضها هو الحسنُ . والمردودُ : هو الضَّعيفُ .

وأنواعُ ٱلحديثِ لا تخرُجُ عن لهذهِ الثلاثةِ ، ولذَّلكَ فإِنَّهُ يُمكِنُ

تقسيمُ أنواعِ علومِ ٱلحديثِ بالنِّسبةِ للصِّحَّةِ وٱلحُسْنِ والضَّغفِ ، إلىٰ قسمينِ :

ٱلقِسمُ ٱلأوَّلُ: أنواعٌ ومُصطلحاتٌ مُشتَرَكةٌ بينَ الصَّحيحِ وَالحَسن والضَّعيفِ ، بمعنىٰ أنَّهُ يصْدُقُ علىٰ كُلِّ نوعٍ منها ٱلوصفُ بالصَّحَةِ ، أو الحُسنِ ، أو الضَّعفِ ، بحسَبِ توفُّرِ الشُّروطِ وَالقيودِ ، ولهذه الأنواعُ هي : ٱلمرفوعُ ، وٱلمُسنَدُ ، وٱلمتَّصِلُ ، وٱلمُعَلَّقُ ، وٱلمُعَنْعَنُ ، وٱلمُؤنَّنُ ، وٱلفردُ ، والغريبُ ، وٱلعزيزُ ، وٱلمشهورُ ، وٱلمستفيضُ ، وٱلعالي وٱلنازلُ ، وٱلمُتابِعُ ، والشَّاهِدُ ، وٱلمُدوعُ وٱلمُسَلِّلُ ، وٱلمُصَحَفُ . وقدْ ذكرنا أكثرَ لهذهِ ٱلأنواعِ وعرَّفْنا بها في لهذهِ الرِّسالةِ كما ستراهُ .

ٱلقَسَمُ الثَّاني: أنواعٌ ومُصطلحاتٌ تختصُّ بالضَّعيفِ؛ وهيَ: ٱلمُسرسَلُ، وٱلمُعَلَّسُ، وٱلمُعَلَّسُ، وٱلمُعَلَّلُ، وٱلمُضطربُ، وٱلمتروكُ. وفي والمُضطربُ، وٱلمقلوبُ، والشاذُّ، وٱلمُنكَرُ، وٱلمتروكُ. وفي بعضِها خِلافٌ ليسَ محلُّ تفصيلهِ هنا.

## الصَّحيحُ

الصَّحيحُ لغةً : ضِدُّ المريضِ . وأصطلاحاً : هوَ الحديثُ الَّذي اتَّصَلَ سندُهُ بنقلِ العَدْلِ الضَّابطِ عن مثلهِ ، مِن غيرِ شُذوذٍ ، ولا عِلَّةٍ وَاللَّمَ سندُهُ بنقلِ العَدْلِ الضَّابطِ عن مثلهِ ، مِن غيرِ شُذوذٍ ، ولا عِلَّةٍ قادحةٍ ، فيجبُ أن تجتمعَ فيهِ أموزٌ ، هيَ شُروطُ الحديثِ الصَّحيح .

آلأوَّلُ: آتِّصالُ السَّنَدِ ـ أي إِسنادِ ذَٰلكَ ٱلمتنِ ـ بأنْ يكونَ قد رواهُ كُلُّ رجلٍ من رجالهِ عن شيخِهِ ، من أوَّلِ السَّنَدِ إلىٰ آخرهِ .

فخرجَ غيـرُ ٱلمُتَّصِـلِ، وهـوَ : ٱلمُـرسَـلُ، وٱلمُنقطِـعُ، وٱلمُعضَلُ، وٱلمُعلَّقُ.

الثَّاني : عدالةُ الرَّاوي ، وألعدالةُ : مَلَكةُ تَحمِلُ علىٰ مُلازمةِ التَّقوىٰ وألمُروءةِ . وألمُرادُ بذلكَ : عدالتهُ في الرِّوايةِ ، والعَدلُ : هوَ المُسلمُ المُكلَّفُ السَّالمُ مِنَ الفِسْقِ وصَغائرِ الخِسَّةِ . فخرجَ بذلكَ الكافرُ ، وألفاسقُ ، وألمجنونُ ، وألمجهولُ ، ويدخلُ في ذلكَ المرأةُ ، والرَّقيقُ ، وألمميِّزُ .

الثَّالثُ : تمامُ ضبطِ الرَّاوي ، والمرادُ بتمامِ الضَّبطِ : كمالهُ وكونهُ في المرتبةِ العُليا .

والضَّبطُ قِسمانِ :

١ ـ ضبطُ صدْرٍ .

٢ ضبطُ كتابٍ .

فضبطُ الصَّدرِ : أَنْ يُثِبِتَ ما سمعهُ في صدرهِ ، بحيثُ يتذكَّرُهُ متى شاءَ .

وضبطُ ٱلكتابِ : أنْ يكونَ روايتُهُ مِنْ كتابٍ عندَهُ ، يصونُهُ ويُصحِّحُهُ .

الرَّابِعُ : خُلُوَّهُ مِنَ الشُّذوذِ ، أَيْ : لا يُخالِفُ ذٰلكَ الثَّقةُ من هو أرجحُ منهُ مِنَ الرُّواةِ .

ٱلخامسُ: خُلُوُّهُ مِنَ ٱلعلَّةِ، أي: لا تكونُ فيهِ عِلَّةٌ، والعِلَّةُ: وَصُفُّ خَفِيٌّ يَقْدَحُ في ٱلقَبولِ، وظاهرُهُ السَّلامةُ منهُ.

### أحكامُ ألحديثِ الصّحيح

- (١) صِحَّةُ ٱلحديثِ تُوجبُ ٱلقطعَ بهِ إذا كانَ في الصَّحيحينِ ،
   كما ٱختارَهُ ٱبنُ الصَّلاح وجزَمَ بصحَّتهِ .
- (٢) يجبُ ٱلعملُ بِكلِّ ما صحَّ ، ولو لم يُخرِّجْهُ الشَّيخانِ ،
   كذا قالَ ٱبنُ حجَرٍ في ﴿ شرحِ النُّخبةِ ﴾ .
- (٣) يلزمُ قَبُولُ الصَّحيحِ ، وإنْ لمْ يَعملْ بهِ أحدٌ ، كذا قالَ ٱلقاسميُّ في « قواعدِ التَّحديثِ » .
- (٤) لا يَتُوقَّفُ ٱلعملُ بعدَ وصولِ ٱلحديثِ الصَّحيحِ علىٰ

معرفة عدم النَّاسخ ، أو عدم الإِجماع على خِلافهِ ، أو عدم المُعارِضِ ، بل ينبغي العمل بهِ إلىٰ أنْ يظهرَ شيءٌ مِنَ الموانِعِ فيُنظرَ في ذُلكَ ، ولهذا مُستفادٌ مِنْ كلام الشَّيخِ الفُلاني في « إيقاظِ الهِمَمِ » .

( ٥ ) لا يَضُرُّ صِحَّةَ ٱلحديثِ تَفَرُّدُ صحابيِّ بِهِ ، ولهذا مُستفادٌ منْ كلامِ الشَّيخ ٱبنِ ٱلقيِّم في « إغاثةِ اللَّهْفانِ » .

(٦) ما كُلُّ حديثٍ صحيحٍ تُحَدَّثُ بهِ آلعامَّةُ ، والدَّليلُ علىٰ ذَلكَ ما رواهُ الشيخانِ عنْ مُعاذِ رضيَ اللهُ عنهُ ، وفيهِ : « مَا مِنْ أَحَدِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ صدقاً مِنْ قلبهِ ، إِلاَّ صَلْهُ عَلَىٰ النَّارِ » فقالَ مُعاذٌ : يا رسولَ اللهِ ، أفلا أُخْبِرُ بهِ النَّاسَ فَيَسْتبشِروا ؟ . قالَ ﷺ : « إِذاً يَتَّكِلُوْا »(١) . فأخبرَهُم معاذٌ رضيَ اللهُ عنهُ عندَ موتهِ تَأْثُماً .

وروىٰ ٱلبخاريُّ تعليقاً عنْ عليِّ رضيَ اللهُ عنهُ : حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ ، أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ<sup>(٢)</sup> .

ومثلهُ قولُ ٱبنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ: مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْماً حَدِيثاً لا تَبلُغُهُ عُقولُهم إلاَّ كانَ لبَعْضِهم فِتنةً . رواهُ مسلمُ<sup>(٣)</sup> .

قالَ ٱلحافظُ ٱبنُ حجرٍ : وممَّنْ كرِهَ التَّحديثَ ببعضٍ دونَ

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۱/۱3 ) ( ۱۲۸ ) كتابُ ألعلم ، بابُ ما خصَّ بالعلم قوماً دونَ قوم . . الخ ، ومسلم ( ۲۰ / ۲۵ ) ( ۳۲ ) كتابُ الإيمانِ ، بابُ الدليل على أنَّ مَن مات على التوحيد دخل الجنة .

<sup>.(1/13)(1/1).</sup> 

<sup>(</sup>٣) ( ٩/١ ) ( ٥ ) المقدمة \_ باب النهي عن الحديثِ بكلِّ ما سمع .

بعض : أحمدُ في ٱلأحاديثِ التي ظاهرُها ٱلخروجُ علىٰ ٱلأميرِ ، ومالِكٌ في أحاديثِ الصَّفاتِ .

قُلتُ : قالَ بعضُ الفضلاءِ : وقدْ يتَّخِذُ بعضُ الجهلةِ من أمثالِ تلكَ الأحاديثِ ، ذريعةً إلىٰ تركِ التَّكاليفِ ، ورفعِ الأحكامِ ، وذلكَ يُفضِي إلىٰ خَرابِ الدُّنيا بعدَ خَرابِ العُقبیٰ ، وأينَ هؤلاءِ مِثَنْ إذا بُشِّروا ، زَادوا جِدًّا في العبادةِ ؟!! وقد قيلَ للنَّبيِّ ﷺ : أَتَقومُ اللَّيْلَ وَقَد غَفَرَ اللهُ لَكَ؟ فقالَ ﷺ : « أَفَلاَ أَكُونُ عَبْداً شَكُوْراً؟ »(١) .

#### \* \* \*

#### مراتب الصَّحيح:

تتفاوتُ مراتبُ الصَّحيحِ بسببِ أوصافِ العدالةِ والضَّبطِ ونحوهِما مِنَ الصَّفاتِ المُقتضيةِ للتَّصحيحِ ، فما كانَ رُواتهُ في الدَّرجةِ العُليا مِنَ العدالةِ والضَّبطِ وسائرِ صفاتِ القَبولِ ، كانَ أصحَّ ممَّا دونَهُ .

وبناءً علىٰ ذٰلكَ صنَّفَ علماءُ ٱلحديثِ مراتبَ الصَّحيحِ علىٰ ٱلوجهِ التَّالي :

ٱلمرتبةُ الأولىٰ: ما ٱتَّفقَ الشَّيخانِ ـ أي ٱلبخاريُّ ومُسلمٌ ـ علىٰ تخريجهِ . ويقالُ لهُ : ﴿ مُتَّفَقٌ عليهِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) رواهُ البخاري ( ۲/٤٤) ( ۱۱۳۰ ) كتابُ التهجُّدِ ، باب قيامِ النبي ﷺ الليلَ .

ٱلمرتبةُ الثَّانيةُ : ما ٱنفردَ بهِ البخاريُّ .

المرتبةُ الثَّالثةُ: ما أنفردَ بهِ مسلمٌ.

ٱلمرتبةُ الرَّابعةُ: الصَّحيحُ الَّذي جاءَ علىٰ شرطِهما.

قالَ أَلْإِمَامُ النَّوويُّ : وأَلَمَرَادُ بِقُولِهِم : "على شَرَطِهما " أَن يَكُونَ رِجَالُ إِسْنَادهِ في كتابيهما - أي : في صحيحِ ٱلبخاريِّ وصحيحِ مُسلمٍ - لأنَّهُ ليسَ لهما شَرطٌ مُصَرَّحٌ بِهِ في كتابيهما ، ولا في غيرِهما .

ٱلمرتبةُ ٱلخامسةُ : الصَّحيحُ الَّذي جاءَ علىٰ شرطِ ٱلبخاريِّ .

ٱلمرتبةُ السَّادسةُ : الصَّحيحُ الَّذي جاء على شرطِ مسلم .

المرتبةُ السَّابعةُ: صحيحٌ عندَ غيرِهما منَ الأئمةِ المعتبرينَ وليسَ علىٰ شرطِهما ، ولا علىٰ شرطِ أحدِهما .

وقد جمعَ لهذهِ ٱلمراتبَ : العلاَّمةُ الشَّيخُ عبدُ الله ِبنُ إبراهيمَ العلويُ في منظومتهِ المُسمَّاةِ بـ ﴿ طَلْعةِ ٱلأنوارِ ﴾ ، فقالَ :

أَعْلَىٰ الصَّحِيْحِ مَا عَلَيْهِ ٱتَّفْقا فَمَا رَوَىٰ ٱلْجُعْفِيُّ فَرْداً يُنْتَقَىٰ فَمُسْلِمٌ كَذَاكَ فِي الشَّرطِ عُرِف فَما لِشَـرْطِ غَيْدٍ ذَيْنِ يَكْتَنِف فَمُسْلِمٌ كَذَاكَ فِي الشَّرطِ عُرِف فَما لِشَـرْطِ غَيْدٍ ذَيْنِ يَكْتَنِف

فقولهُ ( ما عليه ٱتّفقا ) أي : ما ٱتّفقَ عليهِ ٱلبخاريُّ ومسلمٌ ، وهيَ ٱلمرتبةُ ٱلأولىٰ ، وقولهُ ( فما روىٰ ٱلجُعفيُّ ) أي : يلي هذهِ ٱلمرتبةَ ما رواهُ الجعفيُّ وهو ٱلبخاريُّ ، وهذهِ ٱلمرتبةُ الثَّانيةُ .

أمَّا ٱلمرتبةُ الثَّالثةُ فأشارَ إليها بقولهِ : ( فَمُسْلِمٌ ) .

وقولهُ (كَذَاك في الشَّرطِ عُرِف) أرادَ بهِ ألمراتبَ الثَّلاثَ ألمقابلة للمراتبِ الثَّلاثِ ٱلأُولِ ، وهيَ ما كان على شرطِهما ، ثُمَّ ما كانَ على شرطِ مسلم ، فهذهِ ما كانَ على شرطِ مسلم ، فهذهِ سِتُ مراتب . وقولهُ : (فَمَا لِشَرْطِ غَيْرِ ذَيْنِ يَكْتَنِفُ) إشارةٌ إلىٰ ألمرتبةِ السَّابعةِ ، وهيَ ما كانَ على شرطِ غيرِهما .

#### ألحَسَنُ

ٱلحسنُ لغةً: ما تشتهيهِ النَّفْسُ ، وأصطلاحاً: هوَ ٱلحديثُ الَّذي ٱتَّصلَ سندُهُ بنقلِ ٱلعدلِ الَّذي قلَّ ضبطُهُ عنْ درجةِ الصَّحيحِ ، وخلا منَ الشُّذوذِ وٱلعلةِ .

فشروطهُ خمسةٌ:

ٱلأوَّلُ: ٱتِّصالُ السَّنَدِ.

الثَّاني : عدالةُ الرَّاوي .

النَّالثُ : ضَبْطُ الرَّاوي .

وَٱلمَرَادُ : أَنْ يَكُونَ ضَبَطُهُ أَقَلَّ مِنْ رَاوِي الصَّحَيَّحِ ، أَيْ خَفَيْفَ الضَّبَطِ .

الرَّابِعُ : خُلوُّهُ مِنَ الشُّذوذِ .

ٱلخامسُ: خُلوُّهُ مِنَ العِلَّهِ .

فَعُلِمَ بِهِذَا: أَنَّ شروطَ ٱلحَسنِ مثلُ شروطِ الصَّحيحِ ، فيما عدا الشَّرطَ الثَّالثَ ، وهوَ الضَّبطُ ، فإنَّهُ في الصَّحيحِ يُشترَطُ أَنْ يكونَ في الصَّحيحِ يُشترَطُ أَنْ يكونَ في المرتبةِ العُليا ، أمَّا في الحَسنِ ، فأقلُّ مِنْ ذٰلكَ .

#### مِثالُهُ :

حديثُ محمَّدِ بنِ عَمْرهِ بنِ عَلْقمةَ ، عنْ أبي سلمةَ ، عنْ أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ ، فمحمَّدُ بنُ عَمْرهٍ هذا مَشهورٌ بالصِّدقِ لكنَّهُ ليسَ في غايةِ ٱلحفظِ .

#### حُكمهُ:

حُكمُهُ ؛ هو مثلُ الصَّحيح في الاحتجاجِ والعملِ بهِ ، وإنْ كانَ دونَهُ في القوَّةِ ، ولكنْ عندَ التَّعارُضِ ، يُقدَّمُ الصَّحيحُ لأنَّهُ أقلُ منهُ رُتبةً ، إذِ الحَسنُ قَصُرَتْ رِجالُهُ عنْ رِجالِ الصَّحيحِ في الحِفظِ ، أمَّا رِجالُ الصَّحيحِ في الحِفظِ ، أمَّا رِجالُ الصَّحيحِ ، فهُم في غايةِ الحِفظِ والضبطِ .

#### أَلْقَابٌ تَشْمَلُ الصَّحِيحَ وٱلحسنَ :

هُناكَ أَلْفَاظٌ مُستعمَلةٌ عندَ أهلِ ٱلحديثِ في ٱلخبرِ ٱلمقبولِ ، وهي قولُهُمْ : جيِّدٌ ، قَويٌّ ، صالِحٌ ، ثابتٌ ، مَقبُولٌ ، مُجَوَّدٌ ، ولهذهِ الألفاظُ قد يُعبَّرُ بها عَنِ الصِّحَةِ ، إلاَّ أنَّهُم قالوا : إنَّ المُحقِّقَ مِنَ ٱلمُحدِّثينَ إذا حكمَ علىٰ حَديثٍ ما ، فإنَّهُ لا يَعْدِلُ عنِ التَّعبيرِ بـ : حيدٍ أو نحوِه ، إلاَّ لِنُكتةِ ، كأنْ لم يتحقَّقُ مثلاً منْ تمام صِحَتهِ ، فألوصفُ حينئذِ بجيِّدٍ وقويٌّ ، أنزَلُ يتحقَّقُ مثلاً منْ تمام صِحَتِمِ ، فألوصفُ حينئذِ بجيِّدٍ وقويٌّ ، أنزَلُ رُتبةً منَ ٱلوصفِ بصحيحِ (۱) .

<sup>(</sup>۱) انظر تدریب الراوي ( ۱۷۸/۱ ) .

وقد وردَ في كلام بعضِ ٱلمحدِّثينَ ٱلجمعُ بينَ الصَّحَّةِ وبينَ ٱلحُسْنِ كقولِ التِّرمذيِّ : هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ ، وللعلماءِ عن هٰذا جوابانِ مشهورانِ .

١- باعتبارِ سَندينِ عندَ المحدّثِ ، أحدُهُما صحيحٌ والآخرُ
 حَسنٌ .

٢- باعتبارِ سندٍ واحدٍ لتردُّدِ المُحدِّثِ في الحُكْمِ عليهِ ، فكأنَّهُ
 قالَ : لهذا حديثٌ حَسَنٌ ، أو صحيحٌ .

### أنواعُ الصَّحيح :

وينقسمُ الصَّحيحُ إلىٰ قسمينِ: صحيحٌ لذاتهِ، وصحيحٌ لغيرهِ.

أُمَّا الصَّحيحُ لذاتهِ: فهوَ الَّذي يشتَمِلُ علىٰ أعلىٰ صفاتِ القَبولِ ، ولهذا هو الَّذي تقدَّمَ تعريفُهُ .

وأمًّا الصَّحيحُ لغيرهِ: فهوَ ما لم يشتملُ على أعلى صفاتِ القَبولِ ، يعني هو ليسَ بصحيحٍ في الأصلِ ، وإنَّما ارتقى إلى درجةِ الصَّحيحِ بجابرٍ يَجْبُرُ القُصُورَ فيهِ ، وذلكَ هوَ الحديثُ الحسنُ لذاتهِ إذا جُبِرَ بجابرٍ ، بأنْ تقوَّىٰ بمُتابع ، أو شاهدِ مُساوِ ، أو راجحٍ ، أو بأكثرَ مِنْ طريقٍ إنْ كان أدنىٰ .

وعليهِ فنقولُ في تعريفهِ : هوَ ما أتصلَ سندهُ بنقلِ عدلٍ قلَّ ضبطُهُ عنِ الدرجةِ ٱلعليا للضبطِ ، وتُوبعَ بطريقٍ آخرَ مُساوٍ أو

راجحٍ ، أو بأكثرَ مِنْ طريقٍ إنْ كانَ أدنىٰ ، وكانَ غيرَ شاذً ولا مُعلَّلٍ .

### أنواعُ ٱلحسن :

وينقسمُ الحسنُ إلى نوعينِ : حَسنٌ لذاتهِ ، وهوَ الّذي تقدَّمَ تعريفهُ وبيانهُ ، وحَسنٌ لغيرهِ ، وهوَ الحديثُ الَّذي يكونُ في أصلهِ غيرَ حَسَنٍ ثُمَّ يرتقي بالجابرِ حتَّىٰ يكونَ في درجةِ الحَسَنِ ، فأصلُهُ ضعيفٌ بسبب إرسالٍ فيهِ ، أو تدليسٍ ، أو جهالةِ رجالٍ ، أو ضعفِ حِفظِ راويهِ الصَّدوقِ الأمينِ ، أو كانَ في إسنادهِ مستورٌ ليسَ مُغفَّلاً ولا كثيرَ الخطأ ، ولا مُتهماً بالكذبِ ، ولا منسوباً إلىٰ مُفسِّقٍ . واعتضد براهٍ مُعتبَرِ بمُتابع ، أو شاهدٍ ، ارتقیٰ بسببهِ إلیٰ درجةِ الحُسنِ ، ولذلك سُمِّي بالحَسنِ لغيرهِ ، فالحُسنُ عليهِ طارى المحيئهِ مِنْ وجهِ آخرَ ، وهوَ المُتابعُ أو الشَّاهِدُ .

ولذلكَ فنقولُ في تعريفهِ : هو الضَّعيفُ الَّذي لم يَجْمَعْ صِفاتِ الصَّحيحِ ، أو الحَسَنِ ، إذا رُويَ مِنْ وجهٍ آخرَ ، وكانَ ضَعْفهُ لغيرِ فِسْقِ راويهِ أو كَذِبهِ . أمَّا إذا كانَ ضَعْفُ الحديثِ بسببِ فِسْقِ الرَّاوي أو كذبهِ ، فإنَّهُ لا يُؤثِّرُ فيهِ مُوافقَةُ غيرهِ لهُ ، إذا كانَ الآخَرُ مثلَهُ لقوَّةِ الضَّعفِ وتقاعُدِ لهذا الجابرِ ، نعمْ يرتقي بمجموعِ طُرُقِهِ عَنْ كونهِ مُنكَراً ، أو لا أصلَ لهُ .

مثالُ ذلكَ : ما رواهُ التِّرمذيُّ وحسَّنهُ منْ طريقِ شُعبةَ ، عنْ عاصم بنِ عُبيدِ اللهِ ، عنْ عبدِ اللهِ بنِ ربيعةَ ، عن أبيهِ أنَّ

آمرأةً مِنْ بني فَزارةَ تزوَّجَتْ علىٰ نَعْلَينِ ، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ : « أَرَضِيْتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ » قَالَتْ : نَعَمْ . فَأَجَازَ (١٠ .

قالَ التَّرمذي : وفي آلبابِ عنْ عُمرَ ، وأبي هُريرةَ ، وعائشةَ ، وأبي حَدْرَدٍ .

فعاصِمٌ ضعيفٌ لسوءِ حِفظهِ ، وقد حَسَّنَ لهُ التِّرمذيُّ هذا ٱلحديثَ لمجيئهِ مِنْ غيرِ وجهِ .

فصارتِ ٱلمراتبُ أربعاً:

١\_ الصَّحيحُ لذاتهِ .

٢ الصَّحيحُ لغيرهِ .

٣ ألحَسَنُ لذاته .

٤ ألحَسَنُ لغيره .

<sup>(</sup>١) (٢٠/٣) (١١١٣) كتابُ النَّكاحِ ، بابُ ما جاءَ في مهورِ النِّساءِ .

### الضّعِيْفُ

الضَّعيفُ لغةً: من الضَّعْفِ ( بضمِّ الضّادِ وفتحِها ) ضِدُّ القوَّةِ ، وَأَصطلاحاً : هوَ ٱلحديثُ الَّذي لم تَجتمِعْ فيهِ صِفاتُ القَبولِ ، ويقالُ لهُ : ٱلمردودُ .

#### مثالة :

حديثُ أنَّ النَّبيَّ ﷺ تَوَضَّأ وَمَسَحَ عَلَىٰ ٱلْجَوْرَبينِ<sup>(١)</sup> ، فهذا ضعيفٌ لأنَّهُ يُروىٰ عنْ أبي قَيْسِ ٱلأوديِّ ، وهو مُتكلَّمٌ فيهِ .

#### أقسامُ الضّعيفِ:

آختلفَ ألعلماءُ في تقسيمهِ ، فأوصلَهُ بعضُهُم إلىٰ « ٨١ » قسماً ، وبعضُهُم إلىٰ « ٤٢ » .

وَلَكُنْ كُلُّ لَهٰذِهِ التَّقسيماتِ لا تُفيدُ طائلاً ، فقدْ قالَ أبنُ حجرٍ :

<sup>(</sup>۱) رواهُ أبو داود (۲۰/۱) (۱۰۵۹) كتابُ الطهارةِ بابُ ٱلمسحِ علىٰ ٱلجوربينِ . والترمذي (۲/۱۱) (۹۹) كتاب الطهارة ، باب ما جَاء في المسح على الجوربين .

إِنَّ ذَٰلِكَ تَعَبُّ وليسَ وراءَهُ أَرَبٌ ، علىٰ أَنَّ لهُوْلاءِ الَّذينَ آختلفوا في تقسيمهِ ، لمْ يُسَمُّوا لنا مِنْ أنواعهِ إِلاَّ قليلاً ، ولم يُخَصِّصُوا لِكُلِّ حَالَةٍ مِنْ حالاتِ الضَّعفِ أسماً مُعيَّناً .

### حُكمُ ٱلحديثِ الضّعيفِ:

أَوَّلاً: الحديثُ الضَّعيفُ لا يُعمَلُ بهِ في العقائدِ والأحكام، ويجوزُ العملُ بهِ في الفضائلِ، والتَّرغيبِ والتَّرهيبِ، وذِكْرِ العملُ بهِ في الفضائلِ، والتَّرغيبِ والتَّرهيبِ، وذِكْرِ المَناقبِ، ولهذا هوَ المُعتمدُ عندَ الأثمَّةِ، وإلاَّ فإنَّ في المسألةِ خِلافاً، معَ أنَّ الَّذينَ أَجَازُوا العملَ بهِ ؛ جعلوا لذلكَ شُرُوطاً ذكرَها الحافظُ أبنُ حجرٍ وهيَ :

- (١) أَنْ يَكُونَ فِي ٱلفَضَائِلِ ٱلْعَمَلِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ .
- (٢) أَنْ لا يشتدَّ ضعفُهُ ، فلا يُعمَلُ بما أَنفردَ بهِ ٱلكذَّابُ والمُتَّهمُ بِٱلكذبِ ، ومَنْ فَحُشَ غلطهُ .
  - (٣) أَنْ يندرجَ تحتَ أصلِ معمولٍ بهِ .
  - ( ٤ ) أَنْ لا يُعتقدَ عندَ ٱلعملِ بهِ ثُبُوتُهُ ، بلْ يُعتقدَ ٱلاحتياطُ .

هذا ؛ وقد نصَّ علىٰ قَبولِ الضَّعيفِ في الفضائلِ الإمامُ النَّوويُّ في « التَّقريبِ » ، والعِراقيُّ في « شرحهِ علىٰ الفيَّتهِ » ، وأبنُ حَجَرٍ العَسقلانيُّ في « شرحِ النُّخبةِ » ، والشَّيخُ زكريا الأنصاريُّ في « شرحِ الفَّيةِ العراقيُّ » ، والحافِظُ السُّيوطيُّ في « التَّدريبِ » ، وأبنُ حَجَرٍ المكيُّ في « شرحهِ علىٰ الأربعينَ » . وللعلاَّمةِ اللكنويُّ وأبنُ حَجَرٍ المكيُّ في « شرحهِ علىٰ الأربعينَ » . وللعلاَّمةِ اللكنويُّ

رسالةٌ تُسمَّىٰ ﴿ ٱلأجوبةَ ٱلفاضلةَ ﴾ ، لهُ فيها بحثٌ مُستفيضٌ في ذٰلكَ ، ولسيِّدي ٱلإمامِ ٱلوالدِ السَّيِّدِ علوي ٱلمالكي رحمَهُ اللهُ رسالةٌ خاصَّةٌ في أحكامِ ٱلحديثِ الضَّعيفِ .

ثانياً: مَنْ رأى حديثاً بإسنادٍ ضعيفٍ ، فلهُ أَنْ يقولَ: هوَ ضعيفٌ بهذا الإسنادِ ، ولا يقولَ : ضعيفُ آلمتنِ ، بمجرَّدِ ذلكَ آلإسنادِ ، فقدْ يكونُ لهُ إسنادٌ آخرُ صحيحٌ ، إلاَّ أن يقولَ إمامٌ : إنَّهُ لم يَرِدْ مِنْ وجهِ صحيحٍ ، أو ينُصَّ علىٰ أنَّهُ حديثٌ ضعيفٌ .

ثالثاً: الحديث الضَّعيفُ الَّذي بغيرِ إسنادٍ، لا يُقالُ فيهِ: قالَ ﷺ، وإنَّما يُقالُ: رُويَ عنهُ كذا، أو بلغنا عنهُ كذا، أو بلغنا عنهُ كذا، أو وردَ عنهُ كذا، أو جاءَ عنهُ كذا، أو نُقِلَ عنهُ كذا، وما أشبهَ ذلكَ مِنْ صِيغِ التَّمريضِ. أمَّا الصَّحيحُ، فبصيغةِ الجزمِ، ويقبُحُ فيهِ صيغةُ التَّمريض.

رابعاً: إذا كانَ ٱلحديثُ الضَّعيفُ مُشكِلاً ، فلا حاجةَ للجوابِ عنهُ أو دَفْع إشكالهِ ، أو تأويلهِ ، وإنَّما ذٰلكَ يكونُ في الصَّحيح .

خامِساً: الضَّعيفُ لا يُعَلُّ بهِ الصَّحيحُ ، كذا قالَ ابنُ حَجَرٍ في « مقدِّمةِ ٱلفتحِ » .

## ألمرفوع

هوَ ٱلحديثُ الَّذي أُضيفَ إلىٰ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ القولِ أَو ٱلفعلِ أَو النَّعلِ أَو الفعلِ أَو النَّقريرِ ، وسُمِّيَ مرفوعاً لارتفاعِ رُتبتهِ بإضافتهِ إلىٰ النَّبِيِّ ﷺ ، سواءٌ أكان سندُهُ مُتَّصلاً ، أَمْ لا .

فإذا قالَ الصّحابيُّ: قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ كذا ، أو فعلَ كذا . . كانَ هذا ألحديثُ مرفوعاً ، وكذا لو قالَ التَّابعيُّ أو تابعُ التَّابعيُّ أو من بعدَهُم ، فإنَّ ذلك يُسمَّىٰ مرفُوعاً ، فيخرُجُ بقيدِ إضافتهِ إلىٰ النَّبيِّ عَلَيْ الحديثُ الموقوفُ ، وهو : ما أُضيفَ إلىٰ الصَّحابيُّ ، ويخرُجُ أيضاً المقطوعُ ، وهو : ما أُضيفَ إلىٰ التَّابعيُّ فمَنْ دونهُ ، ويدخلُ في هذا التَّعريفِ آلانواعُ الَّتي لا يُشترطُ فيها آلاتصالُ ، والمُعضَلِ ، والمُعضَلِ ، والمُعلَّق ، فكلُّ هذهِ آلانواعِ كالمُرسَلِ ، والمنقطع ، والمُعضَلِ ، والمُعلَّق ، فكلُّ هذهِ آلانواعِ لا تُنافي الرَّفْعَ ، ولذلكَ فقد يكونُ المُرسَلُ مرفوعاً ، وكذلكَ المنقطعُ ، والمُعلَّقُ نقد تكونُ مرفوعاً ، وكذلكَ المنقطعُ ، والمُعضَلُ ، والمُعلَّق مرفوعاً ، وكذلك

## أنواءُ الرَّفْع :

#### الرَّفعُ قِسمانِ :

الْأَوَّلُ: رَفْعٌ تصريحيٌّ: وهوَ الَّذي فيهِ إضافةُ القولِ أوِ الفعلِ أوِ النَّعريرِ إلى النَّبيِّ ﷺ صراحةً .

فمثالُ المرفوعِ مِنَ القولِ تصريحاً: أَنْ يقولَ الصَّحابيُّ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ كذا . . ، أو حَدَّثَنَا رسولُ اللهِ ﷺ كذا . . ، أو عنْ بكذا . . ، أو عنْ رسولِ اللهِ ﷺ كذا . . ، أو عنْ رسولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قالَ كذا . . .

ومثالُ ٱلمرفوعِ مِنَ ٱلفعلِ تصريحاً: أَنْ يقولَ الصَّحابيُّ: إِنِّي رَايتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى كذا . . ، أو يقولَ هوَ أو غيرهُ : كانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى كذا . .

ومثالُ المرفوعِ مِنَ التَّقريرِ تصريحاً: أَنْ يقولَ الصَّحابيُّ : فَعِلَ فَعلْتُ بحضرةِ رسولِ اللهِ ﷺ كذا . . ، أو يقولَ هوَ أو غيرُهُ : فُعِلَ بحضرةِ النَّبيِّ ﷺ كذا . . . ولا يَذكُرُ إِنْكَارَهُ لذلكَ .

النَّاني: رفعٌ حُكميٌ: وهوَ الَّذي لم يُضِفْهُ الصَّحابيُ إلىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، أو النَّبِيِّ اللهِ عَلَيْهِ ، أو فعلَ ، أو فُعِلَ بحضرتهِ .

فَمِثَالُ ٱلمرفوعِ مِنَ ٱلقولِ حُكماً لا تصريحاً : أَنْ يقولَ الصَّحابيُّ الَّذي لم يَأْخُذُ عَنِ ٱلإسرائيليَّاتِ فيما لا مجالَ فيهِ للاجتهادِ ، ولا لهُ

تعلُقٌ ببيانِ لُغَةٍ ، أو شرحِ غريبٍ ، كَالإخبارِ عَنِ ٱلأمورِ ٱلماضيةِ مِنْ بَدْءِ ٱلخَلْقِ وأخبارِ ٱلأنبياءِ . أو عَنِ ٱلآتيةِ كَالْمَلاحمِ وٱلفِتَنِ وأحوالِ يومِ ٱلقيامةِ ، وكذا ما يحصُلُ بفعلهِ ثوابٌ مخصوصٌ ، أو عِقابٌ مخصوصٌ . وإنَّما كانَ لهُ حُكمُ ٱلمرفوعِ ، لأنَّ إخبارَهُ بذٰلِكَ يقتضي مُخبِراً له ، وما لا مَجالَ للاجتهادِ فيهِ ، يقتضي موقِّفاً للقائلِ بهِ ، ولا موقفَ للصَّحابةِ إلاَّ النَّبيُّ ﷺ ، وإذا كانَ كذلكَ ، فلهُ حُكمُ ما لو قالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ . .

ومِثالُ ٱلمرفوعِ مِنَ ٱلفعلِ حُكماً: أَنْ يفعلَ الصَّحابيُّ ما لا مَجالَ فيهِ للاجتهادِ ، فيدُلُّ علىٰ أَنَّ ذلكَ عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، كما قالَ الشَّافعيُّ في صلاةِ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ للكسوفِ: في كُلِّ ركعةٍ ، أكثرُ مِنْ ركوعينِ .

ومِثالُ ٱلمرفوع مِنَ التَّقريرِ حُكماً : أَنْ يُخبِرَ الصَّحابيُّ أَنَّهم كانوا يَفعلونَ في زمانِ النَّبيِّ ﷺ كذا . . ، فإنَّهُ يكونُ لهُ حُكْمُ ٱلمرفوعِ مِنْ جهةِ أَنَّ الظَّاهرَ ٱطِّلاعُهُ ﷺ علىٰ ذلكَ ، لِتوفُّرِ دواعيهم علىٰ سُؤالهِ عنْ أُمورِ دِينهم ، ولأنَّ ذلكَ الزَّمانَ زمانُ نُزولِ ٱلوحي ، فلا يقعُ مِنَ الصَّحابةِ فعلُ شيءٍ ويستمرُّونَ عليهِ ، إلاَّ وهوَ غيرُ ممنوعِ يقعُ مِنَ الصَّحابةِ فعلُ شيءٍ ويستمرُّونَ عليهِ ، إلاَّ وهوَ غيرُ ممنوعِ الفعلِ لأنَّهُ لو كانَ ممنوعاً ، لهبطَ جبريلُ وأخبرَ النَّبيَ ﷺ بمنعِ الصَّحابةِ عنْ ذلكَ .

ومِنَ الصَّيَغِ ٱلمُحتمِلةِ للرَّفعِ: قولُ الصَّحابيِّ: (أُمِرْنَا) أو (نُهِينا) أو (أُوجِبَ علينا) أو (أُبيحَ لنا)، أو نحوَ ذلكَ مِنَ ٱلإخبارِ عنِ ٱلأحكامِ بصيغةِ ما لم يُسمَّ فاعلُهُ، أو قولُهُ: (مِنَ السُّنَّةِ كذا ) أو : ( السُّنَّةُ كذا وكذا ) فَكلُّ ذلكَ في حُكم ٱلمرفوع .

ومِنَ الصِّيغِ ٱلمحتمِلَةِ للرَّفعِ أيضاً: قولُ الصَّحابيِّ: (كُنَّا نَفعلُ كذا وكذا) ، لَـٰكنْ بشرطِ أَن يُضِيفَ ذلكَ إلىٰ عهدِ النَّبيِّ ﷺ ، أو إلىٰ ما يُفيدُ ذلكَ ، كقولِ جابرٍ رضيَ اللهُ عنهُ : كُنَّا نَعْزِلُ وٱلقرآن ينزِلُ (١).

قالَ ٱلحافظُ ٱلعراقيُّ :

قَوْلُ الصَّحابِيِّ مِنَ السُّنَّةِ أَوْ نخوَ أُمِوْنَا مُحْكُمُهُ الرَّفْعُ وَلَوْ بَوْلُ النَّكْثِو بَعْدَ النَّبِيِّ قَالَ الأَكْثَوِ عَلَىٰ الصَّحِيْحِ وَهُوَ قَوْلُ الأَكْثَوِ

ومِنْ صَيَغِ الرَّفعِ أيضاً : قولُ الرَّاوي عنِ الصَّحابيِّ : ( يرفعُهُ ) أو : ( يَنميهِ ) أو : ( يبلُغُ بهِ ) .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳۰۹/۳) (۱۳۹۰۲)، والبخاري (۲/۳۰۱) (۵۲۰۸) كتاب النكاح، باب: العزل.

# آلمَقْطوعُ

المقطوعُ: هوَ ما أُضيفَ إلىٰ التَّابِعيِّ فمَنْ دونَهُ ، مِنْ قولِ أو فعلٍ ، سواءٌ كانَ إسنادُهُ مُتَّصلاً فعلٍ ، سواءٌ كانَ إسنادُهُ مُتَّصلاً أم لا ، فيخرجُ بقيدِ إضافتهِ إلىٰ التَّابِعيِّ ، ما أُضيفَ إلىٰ النَّبِيِّ ﷺ ، أو إلىٰ الصَّحابيِّ رضيَ اللهُ عنهُ .

وقد يُسمَّىٰ المقطوعُ موقوفاً بشرطِ تقييدهِ ، نحوُ قولِهم : موقوفٌ علىٰ عطاءِ ، أو وَقَفهُ مَعْمَرٌ علىٰ مُجاهدٍ ، أو وَقَفهُ مَعْمَرٌ علىٰ هَجاهدٍ ، أو وَقَفهُ مَعْمَرٌ علىٰ هَمَّامٍ ، كما قد يَقعُ في كُتبِ الحديثِ . وأمَّا الموقوفُ عندَ الإطلاقِ ؛ فينصرفُ إلىٰ ما أُضيفَ إلىٰ الصَّحابيِّ مِنْ قولهِ أو فعلهِ .

مِثَالُ ٱلمقطوعِ: قولُ مُجاهدٍ \_ مِنَ التَّابِعينَ \_: لا يَنَالُ ٱلعلمَ مُستحي ولا مُتكبِّرٌ، وقولُ مالكِ \_ مِنْ تابِعِ التَّابِعينَ \_: إذا ودَّعَ أصحابَهُ : ٱتَّقوا اللهَ وٱنشروا لهذا ٱلعلمَ ، وعلموهُ ولا تكتموهُ .

# حُكُمُ ٱلمقطوعِ:

ٱلمقطوعُ ليسَ بحُجَّةٍ حيثُ خَلا عنْ قرينةِ الرَّفعِ ، أمَّا إذا وُجِدَتْ قرينةِ الرَّفعِ ، أمَّا إذا وُجِدَتْ قَرينةٌ تدُلُّ علىٰ رفعهِ إلىٰ النَّبيِّ ﷺ ، فلهُ حُكمُ ٱلمرفوعِ ، كما أنَّهُ إذا

وُجدتْ فيهِ قَرينةٌ تدلُّ علىٰ وقفهِ علىٰ الصَّحابيِّ ، فلهُ حُكْمُ الصَّحابيِّ ، فلهُ حُكْمُ الموقوفِ .

فَمِنَ ٱلمقطوع الَّذي لهُ حُكمُ ٱلمرفوع : أَقُوالُ التَّابِعينَ في أَسبابِ نُزُولِ ٱلقرآنِ ٱلكريم ، وكذلكَ أقوالُهم فيما لا مجالَ للرَّأي في فيه ، مِمَّا لا يُمكِنُ أَخْذُهُ إلاَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، فجميعُ ذلكَ في حُكم ٱلمرفوع ٱلمُرسلِ .

وأمَّا قولُ التَّابِعيِّ : مِنَ السُّنَّةِ كذا ، فالصَّحيحُ أنَّهُ موقوفٌ ، وقيل : هوَ مَرفوعٌ مُرسَلٌ ، وهوَ قولٌ ضعيفٌ .

وٱختلفوا في قولِ التَّابِعيِّ : أُمِرْنا بكذا . . ، والظَّاهرُ أَنَّهُ مَوقوفٌ أيضاً .

### ألموقوف

هُوَ ٱلحديثُ ٱلمضَافُ إلى الصَّحابيِّ ، سُواءٌ كَانَ قُولاً أَو فِعلاً ، وسُواءٌ آتَصلَ سندُهُ إليهِ أَمِ ٱنقطعَ .

ٱلموقوفُ ٱلقوليُّ مثلُ : قالَ آبنُ عُمرَ رضيَ اللهُ عنهُ كذا . . ، قالَ آبنُ مسعودِ كذا . .

ٱلموقوفُ ٱلفِعليُّ مثلُ : أُوترَ أَبنُ عُمرَ علىٰ الدَّابةِ في السَّفرِ وغيرهِ (١)، ومحلُّ تسميتِهِ موقوفاً ، حيثُ كانَ للرَّأيِ فيهِ مجالٌ ، فاللهُ للمُ يكُنُ للرَّأيِ فيهِ مجالٌ ، فمرفوعٌ ، وإنِ ٱحتُمِلَ أَخْذُ الصَّحابةِ عَنْ أَهْلِ ٱلكتابِ ، تحسيناً للظَّنِّ بالصَّحابيِّ .

وقدْ يُطلَقُ ٱلموقوفُ علىٰ ما أُضيفَ إلىٰ التَّابِعيِّ أَوْ مَنْ دونهُ ، بشرطِ أَنْ يكونَ ذٰلكَ مُقيَّداً ، فنقولُ مثلاً : هذا موقوفٌ علىٰ عطاءِ ، أو طاوسٍ ، أو مالكٍ .

#### حُكمُهُ:

أنَّهُ قَدْ يَكُونُ صَحَيْحاً ، وقد يَكُونُ حَسَناً ، وقدْ يَكُونُ ضَعَيْفاً .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲/ ۱۳) (۹۹۹) كتاب الوتر، باب: الوتر على الدابة، ومسلم (۱٤٨/٢) (۷۰۰) كتاب صلاة المسافر وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر.

### آلمُسْنَدُ

ٱلمُسْنَدُ ( بفتح النُّونِ ) \_ يُقالُ لكتابِ جُمِعَ فيهِ ما أسندَهُ الصَّحابةُ ، ويُقالُ أيضاً للحديثِ ٱلآتى تعريفُهُ .

المسنَدُ : هوَ الحديثُ المتَّصِلُ إسنادُهُ مِنْ راويهِ إلىٰ أَنْ ينتهيَ إلىٰ النَّبيِّ ﷺ .

فظهرَ بهذا التَّعريفِ أنَّ المسند يُشترَطُ فيهِ أمرانِ :

ٱلأَوَّلُ : الرَّفعُ إلىٰ النَّبيِّ ﷺ .

والثَّاني: ٱلاتَّصالُ في سندهِ .

ويخرجُ بهذا كُلُّ ما يُنافي الرَّفعَ ، وهوَ الموقوفُ ، والمقطوعُ ، وكلُّ ما ينافي الاتصالَ ، وهوَ المُرسلُ ، والمُنقطِعُ ، والمُعْضَلُ ، وكلُّ ما ينافي الاتصالَ ، وهوَ المُرسلُ ، والمُنقطِعُ ، والمُعْضَلُ ، والمُعلَّقُ ، هذا هوَ المشهورُ في تعريفهِ .

وقيلَ: إِنَّ ٱلمُسندَ هُوَ ٱلمرفوعُ فقطْ ، وعليهِ فلا يُشترطُ الرَّفعُ ، الاتِّصالُ . وقيلَ : هُوَ ٱلمُتَّصِلُ فقطْ ، وعليهِ فلا يُشترطُ الرَّفعُ ، وقد جَمعَ لهذهِ ٱلأقوالَ الثَّلاثةَ الإِمامُ السُّيوطيُّ في « أَلفيَّتهِ » فقالَ : المُسْنَدُ ٱلمَرْفُوعُ ذُو ٱتَّصَالِ وَقِيْلَ أَوَّلٌ وَقِيْلَ التَّالِينِ

فقولُهُ: ( المسندُ المرفوعُ ذو اتّصالِ ) لهذا هوَ القولُ الأوّلُ ، وهوَ المُعْتمدُ في تعريفِ المسندِ أنّهُ ( المرفوعُ المُتصِلُ ) . وقولهُ : ( وقيلَ أوّلُ ) أي وقيل : المسندُ هوَ الأوّلُ ، أي المرفوعُ ، وقيلَ : هو التّالي ، أي ذُو اتّصالِ ، يعني المُتّصِلَ . .

#### حُكمُهُ:

قَدْ يَكُونُ صَحِيحاً ، أو حَسَناً ، أو ضَعِيفاً بآعتبارِ وجودِ صِفاتِ ٱلقَبولِ وعَدَمِها .

# آلمُتَّصِلُ

اَلمَتَّصلُ: هوَ الحديثُ الَّذي اتَّصلَ سندُهُ بسماعِ كُلِّ راوِ مِنْ رُواتِهِ مِمَّنْ فوقَهُ اللهُ ﷺ أو رُواتِهِ مِمَّنْ فوقَهُ الله ﷺ أو للصَّحابيِّ ، ويقالُ لهُ: المَوصولُ والمُؤتَصِلُ .

ويظهرُ مِنَ التَّعريفِ: أَنَّ المُتَّصِلَ يَشْمَلُ أَقُوالَ التَّابِعِينَ ومَنْ بِعدَهُم ، إِذَا اتَّصَلَ السَّندُ إلى قولِ بعدَهُم ، إِذَا اتَّصَلَ السَّندُ إلى قولِ تابِعيِّ ، سُمِّيَ مُتَّصِلاً ، لَكنْ لمَّا كَانَ الاصطلاحُ قد جرىٰ على تسميةِ ما أُضيفَ إلىٰ التَّابِعيِّ مَقطوعاً ، كَانَ إطلاقُ المتَّصلِ عليهِ كَالوَصفِ للشَّيءِ الواحدِ بِمُتَضادَّينِ ، لذلكَ يرىٰ آبنُ الصَّلاحِ أَنَّ كَالُوصفِ للشَّيءِ الواحدِ بِمُتَضادَّينِ ، لذلكَ يرىٰ آبنُ الصَّلاحِ أَنَّ المُسمَّىٰ المُتَصلَ لا يَشْمَلُ ما أُضيفَ إلىٰ التَّابِعيِّ ، وهو المُسمَّىٰ بر (المقطوع) ، وأنَّهُ إنَّما يَشْمَلُ (المرفوعَ والموقوفَ) فقط .

وللعِراقيِّ رأيٌّ مُتَوسِّطٌ ، وهوَ أنَّ أقوالَ التَّابِعينَ لا تُسمَّىٰ مُتَّصِلةً بالإطلاقِ ، وإنَّما تُسمَّىٰ مُتَّصِلةً بالتَّقييدِ إلىٰ مَنِ ٱتَّصلَتْ إليهِ ، فإذا ٱتَّصلَ السَّندُ إلىٰ تابعيٍّ ، صحَّ أن يُقالَ : هوَ متَّصِلٌ إلىٰ ( فلانٍ ) ، كقولهم : لهذا متَّصِلٌ إلىٰ سعيدِ بنِ المسيِّبِ ، أو إلىٰ الزُّهريِّ ، أو إلىٰ مالكِ ، ولهذا رأيٌ حَسنٌ لأنَّ ٱلمضافَ إلىٰ التَّابِعيِّ يُسمَّىٰ مقطوعاً ، فكيفَ يُسمَّىٰ مُتَّصِلاً في وقتٍ واحدٍ ، لَكن بالتقييدِ يكونُ ذلكَ مقبولاً وحَسَناً .

قَالَ العِراقيُّ في ﴿ أَلَفَيَّتُهِ ﴾ :

وَإِن تَصِلْ بِسَنَدِ مَنْقُولًا فَسَمِّهِ مُتَّصِلاً مَوْصُولًا سَوَاءً المَوْقُوفُ وَالمَرْفُوعُ وَلَمْ يَرُوا أَنْ يَدْخُلَ المَقْطُوعُ سَوَاءً المَوْقُوفُ وَالمَرْفُوعُ

#### حُكْمُهُ :

إِمَّا صحيحٌ ، وإمَّا حَسَنٌ ، وإمَّا ضعيفٌ ؛ حسَبَ توفُّرِ صفاتِ ٱلقَبولِ أو عَدَمهِ .

## آلمُسَلْسَلُ

هوَ في اللُّغةِ : أَسمُ مفعولٍ مِنْ : سَلْسَلَ . والتَّسلسُلُ : ٱتُّصالُ الشَّيءِ بعضِه ببعضٍ .

وفي الاصطلاح : هو الحديث الذي توارد رجال إسناده واحداً فواحداً على صفة واحدة ، سواء كانت تلك الصّفة للرُّواةِ أو للإسنادِ ، وسواء كانَ ما وقعَ في الإسنادِ مُتعلِّقاً بصفة الأداءِ ، أو مُتعلِّقاً بزمنِ الرَّوايةِ أو مكانِها ، وسواء كانت صِفة الرُّواةِ قولاً أو فعلاً ، أو قولاً ما عليهِ الأكثرونَ .

وقدْ جَمَعَ لهذا التَّعريفُ أنواعَ ٱلمُسلسلاتِ ٱلقوليَّةِ وٱلفِعليَّةِ ، والزَّمانيَّةِ ، والمكانيَّةِ ، والوصفيَّةِ ، ومنهُ يُعْلَمُ أَنَّ التَّسلسلَ قدْ يكونُ :

ا في أحوالِ الرُّواةِ ٱلقوليَّةِ ، كقولِ النَّبِيِّ ﷺ لِمُعاذِ رضيَ اللهُ عنهُ : ﴿ يَا مَعَاذُ ، إِنِّي أُحِبُّكَ ، فَقُلْ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ : اللَّهُمَّ أَعنِي عنهُ : ﴿ يَا مَعَاذُ ، إِنِّي أُحِبُّكَ ، فَقُلْ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ : اللَّهُمَّ أَعنِي عنهُ ذَواةِ علىٰ ذِكركَ وشُكرِكَ وحُسْنِ عبادتِكَ »(١) . فإنَّ كُلَّ واحدٍ مِنْ رُواةِ علىٰ ذِكركَ وشُكرِكَ وحُسْنِ عبادتِكَ »(١) . فإنَّ كُلَّ واحدٍ مِنْ رُواةِ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲/۲۸) (۱۵۲۲) كتاب الصَّلاة ، باب في الاستغفار ، والنسائي (۳/۳۵) (۱۳۰۳) باب الدعاء بعد الذِّكر ، وأحمد (٥/٥٥) =

لهذا ٱلحديثِ يقولُ لِمَنْ بعدَهُ: يا فُلانُ ، إِنِّي أُحِبُّكَ فَقُلْ... » ويُسمَّىٰ: ٱلمُسلسَلَ بٱلمحبَّةِ .

٢- في أحوالِ الرُّواةِ ٱلفعليَّةِ ، كحديثِ أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ : شبَّكَ بيدي أبو ٱلقاسم ﷺ ، وقالَ : « خَلَقَ اللهُ ٱلأرضَ يومَ السَّبتِ . . » (١) ٱلحديثَ ، فإنَّ كُلَّ راوٍ مِنْ رُواتهِ يُشبَّكُ يدَهُ بيدِ الرَّاوي عنهُ ، ويقولُ لهُ : شبَّكَ فلانٌ بيديْ ، وقالَ . . . . إلخ . . . ولم كذا ، ويُسمَّىٰ : ٱلمُسلسَلَ بٱلمُشابَكةِ .

٣\_ في أحوالِ الرُّواةِ ٱلقوليَّةِ وٱلفعليَّةِ ، كحديثِ أنسِ بنِ مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ الذي تسلسلَ بفعلِ كُلِّ رَاوٍ أَنَّهُ قَبَضَ لحيتهُ وبقولهِ :
 « آمنتُ بٱلقدرِ خيرِهِ وشرِّهِ ، وحُلُوهِ ومُرِّهِ »(٢) .

٤ في أوصافِ التَّحمُّلِ كالسَّماعِ ، فيقولُ كُلُّ راوِ : سَمعتُ فلاناً قالَ : سَمعتُ فلاناً . . الخ ، لهكذا مِنْ أوَّلِ السَّندِ إلىٰ آخرهِ .

٥ ـ في زمنِ الرِّوايةِ ، كحديثِ آبنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما قالَ : شَهدتُ علىٰ رسولِ اللهِ ﷺ في يومِ عيدِ فِطرٍ أو أضحىٰ ، فلمَّا فرَغَ

<sup>=</sup> و۲۶۷) (۲۱۲۱۶ (۲۱۲۲۰) والحاكم (۲/۳۷۱) (۲۰۱۰) وابن حبان (۳/۲۲) (۲۰۱۷) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم وأحمد بلفظ (التُّربة)، مسلم (۱۲۷/۸) (۲۷۸۹) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب ابتداء الخلق، وأحمدُ (۳۲۷/۲) (۸۱٤۱).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في المعرفة ص٣١ . وابن عساكر في التاريخ (٦٠ ٣٤٤) .

مِنَ الصَّلاةِ ، أقبلَ علينا بوجههِ فقالَ : « أَيُّهَا النَّاسُ ، قد أُصبتُم خيراً ، فمَنْ أحبَّ أَنْ ينصرِفَ فلْينصرِفْ ، ومَنْ أحبَّ أَنْ يُقيمَ حتَّىٰ يسمعَ ٱلخُطبةَ فليُقِمْ )(١) .

فقدْ تسلسلَ بروايةِ كُلِّ منَ الرُّواةِ لهُ في يومٍ عيدٍ قائلاً :

حدَّثني فُلانٌ في يوم عيدٍ ، لٰكنْ قالَ السُّيوطيُّ في لهذا الحديثِ : غريبُ السِّياقِ ، وفي إسنادهِ مَقالٌ .

٦- في مكانِ الرّوايةِ ، كحديثِ أبنِ عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما قالَ : سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ : ﴿ ٱلمُلتَزَمُ مُوضعٌ يُستجابُ فيهِ اللهُ عاءُ ، وما دَعا اللهُ فيهِ عبدٌ دعوةً إلاّ ٱستجابَ لهُ ﴾(٢) .

قَالَ ٱبنُ عَبَّاسِ رضيَ اللهُ عنهُما : فوالله ِما دَعوتُ اللهَ عَزَّ وجَلَّ فيهِ قطُّ منذُ سمعتُ هذا ٱلحديثَ ، إلاَّ ٱستجابَ لي .

فتسلسلَ بقُولِ رُواتهِ : وَأَنَا مَا دَعُوتُ اللهَ فَيَهِ بِشَيْءٍ مَنْذُ سَمَعَتُهُ ، إِلاَّ اَسْتَجَابَ لِي .

<sup>(</sup>۱) قال في المناهل السلسلة ص١٤ : أخرجه الديلمي في مُسْنَدِ الفِرْدَوس اهـ . وله شواهِدُ عن عبد الله بن السَّائب عند أبي داود ( ٢٠٠١ ) ( ١١٥٥ ) والنَّسائي ( ٣/ ١٨٥ ) ( ١٥٧١ ) وابن ماجه ( ١/ ٤٠ ) ( ١٢٩٠ ) والبيهقي في السنن ( ٣/ ٢٠١ ) ( ٣٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكرةُ المرتضى الزبيدي في (إتحاف السادة) (٤/٤٥) بسنده إلى ابن عباس عن النبي ﷺ. وأخرجه القاضي عياض في (الشَّفا) مسلسلاً، وسعيد بن منصور والبيهقي في سننهما . كذا في (المناهل) ص٢٠٠ . وأخرجه من وجه آخر الديلمي في (مسند الفردوس) (٤/٤) (٩٤/٢) والطبراني في (الكبير) (٢٥٤/١) .

وقد وقعَ لنا الاتّصالُ بِكُلِّ لهذهِ المسلسلاتِ وبغيرها مِنْ طريقِ الوالدِ العلاَّمةِ المحدِّثِ السَّيِّدِ علَويِّ المالكيِّ رحمهُ اللهُ وغيرِهِ مِنْ مشايخِنا .

وفائدةُ ٱلمسلسلِ: ٱشتمالُهُ علىٰ مَزيدِ الضَّبْطِ مِنَ الرُّواةِ.

### حُكمُ ٱلمُسلسل:

ٱلمسلسلاتُ قلَّما تَسلَمُ مِنْ ضَعْفٍ في التَّسلسلِ ، لا في أصلِ المتنِ ، أمَّا أصلُ المتنِ ، فقد يكونُ صحيحاً ، ولكنْ صِفةُ تسلسلِ إسنادهِ ، كثيراًما يكونُ فيها مَقالٌ .

ومِنْ أَصِحِّ ٱلمُسلسلاتِ: ٱلحديثُ ٱلمُسلسلُ بقراءَة سُورةِ الصَّفِّ (١) .

<sup>(</sup>۱) والحديث رواء أحمد في «المسند» (٥٢/٥) (٢٣٢٧٧) والترمذي (٥/٢١٤) (٣٣٠٩) والحاكم في «المستدرك» (٢/٧٨٤) (٣٨٠٦) وأبو يعليٰ (٢/٤٨٤) (٧٤٩٧).

## ٱلغَرِيْبُ

ٱلغَرِيْبُ لغةً: ٱلمُنفرِدُ عنْ وطنِهِ ، وأصطلاحاً: هوَ ما أنفردَ بروايتهِ رَاوٍ بحيثُ لمْ يَرْوِهِ غيرُهُ ، أو أنفردَ بزيادةٍ في متنهِ أو إسنادهِ . وسُمِّيَ غريباً ، لانفرادِ رَاويهِ عنْ غيرهِ ، كالغريبِ الَّذي شأنهُ ٱلانفرادُ عن وطنهِ .

وَٱلغَرَابَةُ تَنْقُسُمُ إِلَىٰ قَسَمِينِ : غَرَابَةٌ مُطْلَقَةٌ ، وغَرَابَةٌ نِسَبَيَّةٌ .

فَأَمَّا ٱلأُولَىٰ : فهيَ أنفرادُ الرَّاوي بٱلحديثِ ، ولو في طَبقةٍ واحدةٍ ، وهوَ الَّذي يُسمَّىٰ بـ : ٱلفَردِ ٱلمُطلَقِ .

مِثالَهُ: حديثُ « ٱلوَلاءُ لُخْمَةٌ كَلُحمةِ النَّسبِ ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ »(١) . تفرَّدَ بهِ عبدُ الله ِبنُ دينارٍ ، عنْ ٱبنِ عُمرَ .

ومِن أمثلتهِ : قولُ التَّرمذيِّ في كثيرٍ مِنَ ٱلأحاديثِ : غريبٌ لا نعرِفُه إلاَّ مِن لهذا ٱلوجهِ .

وأمَّا النَّانيةُ : فهيَ ما إذا كانَ ٱلانفرادُ مُقيَّداً بجهةٍ خاصَّةٍ ، كأنْ

 <sup>(</sup>۱) رواهُ ألحاكمُ في « المستدرك » (۳٤١/٤) ( ۷۹۹۰ ) ، والبيهقيُ في
 « السننِ الكبرئ » (۲۹۳/۱۰ ) (۲۱٤٣٧ ) .

ينفرِدَ بهِ عنْ راوٍ معيَّنٍ ، أو عنْ أهلِ بلدٍ معيَّنِ ، أو ينفرِدَ بهِ رَاوٍ مَوصوفٌ بالثُقةِ .

فيقالُ فيهِ مثلاً : آنفردَ بهِ فُلانٌ عنْ فُلانٍ ، أو آنفردَ بهِ مِنْ أهلِ آلمدينةِ فُلانٌ ، أو لمْ يَروِه ثِقةٌ إلاَّ فُلانٌ .

ولهذا القِسمُ يُسمَّىٰ بـ : ٱلفردِ النِّسبيِّ .

#### أمثلته :

ا مِثالُ مَا اَنفُردَ الثَّقةُ بروايتهِ ، حديثُ : ﴿ كَانَ ﷺ يَقرأُ فِي الْأَضْحَىٰ وَالْفَطْرِ بـ ﴿ قَ ﴾ ، و ﴿ اقتربتِ السَّاعةُ ﴾ ( ) ، فإنَّهُ لَم يَرُوهِ ثِقةٌ إِلاَّ ضَمْرَةُ بِنُ سعيدٍ المازنيُ ، فقدْ تفرَّدَ بهِ عنْ عُبيدِ اللهِ أَبنِ عبدِ اللهِ ، عنْ أبي واقدِ اللَّيثيُ ، عنِ النَّبيِ ﷺ ، كما رَواهُ مُسلمٌ وأصحابُ السُّننِ ، ورَواهُ مِنْ غيرِ الثَّقاتِ أَبنُ لَهيعةَ ، وهوَ ضعيفٌ عندَ الجُمهورِ ، لاختلاطهِ بعدَ أحتراقِ كُتُبهِ ، فإنَّهُ رَواهُ عن خالدِ بنِ يزيدَ ، عنِ الزَّهريِّ ، عن عُروةَ عن عائشةَ رضيَ اللهُ تعالىٰ عنها .

٢\_ مثالُ ما أنفردَ بروايتهِ راوٍ عنْ رَاوٍ ، حديثُ أنسٍ : أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلَمَ على صفيَّةَ بتمرٍ وسَويقٍ (٢) ، فقدْ رواهُ عنْ أنسٍ الزُّهريُّ ، ورواهُ عنهُ بَكْرُ بنُ وائلٍ ، ولمْ يَروهِ عنْ بكرِ بنِ وائلٍ ، الزُّهريُّ ، ورواهُ عنهُ بَكْرُ بنُ وائلٍ ، ولمْ يَروهِ عنْ بكرِ بنِ وائلٍ ،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۲۱/۳ ) ( ۸۹۱ ) کتاب صلاةِ العیدین : بابُ ما یقرأ به في صلاة العیدینِ .

٢) رواه أحمد (٣/١١٠) (١١٦٦٨).

إِلاَّ أَبُوهُ وَاثُلُ بِنُ دَاوِدَ ، ورواهُ عِن وَاثُلِ سَفَيانُ بِنُ عُيينةَ ، وإِنْ رُويَ عِنِ الزَّهْرِيِّ مِن طُرُقِ أَخْرَىٰ ، لَكَنَّهُ غَرِيبٌ بِالنِّسبةِ إِلَىٰ أَنَّهُ لَم يروِه عِن بَكِرِ بِنِ وَاثُلُ ، إِلاَّ أَبُوهُ وَاثُلُ بِنُ دَاوِد . ومن هذا النَّوع ، حديثُ عبدِ الرَّحَمٰنِ بِنِ يَعْمُرَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهىٰ عنِ الدُّبَّاءِ وَلَمُزَفَّتِ ﴾ (أ) لم يُحدِّث بهِ عنْ شُعبة ، غيرُ شبَابة بنِ سَوَّارٍ ، وقدْ رُويَ عنِ النَّبِيِّ مِن أُوجُهِ كثيرةٍ أَنَّهُ نهىٰ أَنْ يُنتبذَ في الدُّبَّاءِ وَالمَزْفَّتِ .

وأعلم: أنَّ الفردَ والغريبَ مُترادفانِ لغةً واصطلاحاً ، إلَّا أنَّ أهلَ الاستعمالِ وقِلَّتهُ ، أهلَ الاستعمالِ وقِلَّتهُ ، فالفردُ أكثرُ ما يُطلِقونَهُ علىٰ الفَردِ المُطلَقِ ، والغريبُ أكثرُ ما يُطلِقونَهُ علىٰ الفَردِ المُطلَقِ ، والغريبُ أكثرُ ما يُطلِقونَهُ علىٰ الفردِ النِّسبيِّ .

ولهذا مِنْ حيثُ إطلاقُ آلاسميَّةِ عليهما ، وأمَّا مِنْ حيثُ آستعمالُهم ٱلفعلَ ٱلمشتقَّ ، فلا يُفرِّقونَ ، فيقولونَ في ٱلمطلقِ والنِّسبيِّ : تفرَّدَ بهِ فُلانٌ ، أو أَغربَ بهِ فُلانٌ .

#### فائِدةٌ:

آنفرادُ الصَّحابيِّ بحديثٍ عَنِ النَّبيِّ ﷺ لا يُخرِجُهُ عَنِ الشُّهرةِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِ الشُّهرةِ اللهُ ال

 <sup>(</sup>۱) رواه النسائي في السنن (۸/ ۳۰۰) (۳۲۸) كتاب الأشربة، باب: النهي عن نبيذ الدباء والمزفت.

#### حُكمُهُ:

أَنَّهُ قد يكونُ صحيحاً ، وقد يكونُ حَسَناً ، وقد يكونُ ضَعيفاً ، وهو ألغالبُ .

وٱلعِبْرةُ فيهِ بِحَالِ رَاوِيهِ مِنْ جهةِ الضَّبطِ وعدَمِهِ .

# ٱلعَزِيْزُ

مِثَالُ ٱلعزيزِ: ما رواهُ الشَّيخانِ مِنْ حديثِ أنسِ (١) رضي الله عنه ، وٱلبخاريُ منْ حديثِ أبي هُريرة (٢) رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ : ﴿ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ ﴾ ٱلحديث .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٩/١ ) ( ١٥ ) كتابُ الإيمانِ ، بابُ حبُّ الرَّسولِ من الإيمانِ .

ومسلم ( ١/ ٤٩ ) ( ٧٠ ) كتاب الإيمان ، باب وجوب محبَّةِ الرَّسولِ .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٩/١ ) ( ١٤ ) .

رواهُ عنْ أنسِ قَتَادةُ وعبدُ ٱلعزيزِ بنُ صُهيبٍ ، ورواهُ عنْ قتادةَ شُعبةُ وسعيدٌ ، ورواهُ عنْ عبدِ ٱلعزيزِ إسماعيلُ بنُ عُليَّةَ وعبدُ ٱلوارثِ ، ورواهُ عنْ كُلِّ جماعةٌ .

#### حُكمُهُ:

أنَّهُ قد يكونُ صحيحاً ، وقد يكونُ حَسناً ، وقد يكونُ ضعيفاً

### ألمشهور

هوَ ما رواهُ ثلاثةٌ فأكثرُ ، ولو في طبقةٍ من طبقاتهِ ، ولو رواهُ بعدَ الثَّلاثةِ جَمْعٌ .

ويُسمِّيهِ بعضُ العلماءِ بالمُستفيضِ ، فالمستفيضُ والمشهورُ عندَهم سواءٌ ، وعندَ غيرهم أنَّ المستفيضَ ما يكونُ في ابتداءِ سندهِ وانتهائهِ سواء كذا في « النُّخبةِ » .

والمشهورُ في أصطلاحِ المُحدِّثينَ مِنَ الآحادِ ، وهو قَسيمُ العزيزِ والغريبِ ، ولذلكَ فَإِنَّهُ قد يكونُ صحيحاً ، وقد يكونُ حَسَناً ، وقد يكونُ ضعيفاً .

مِثَالُهُ صحيحاً : ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ ٱلعِلْمَ ٱنْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ ﴾(١) . و﴿ مَنْ أَتَىٰ ٱلجُمُعَةَ ، فَلْيَغتَسِلْ ﴾(٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۳۳/۱ ) ( ۱۰۰ ) كتابُ العِلمِ ، باب كيف يُقبَض العلم : ومسلم ( ۸/ ۲ ) ( ۲۲۷۳ ) كتاب العلم باب رفع العلم وقبضهِ .

<sup>(</sup>۲) رواه التـرمــذيُّ ( ۳۲٤/۲ ) ( ۴۹۲ ) وابـنُ مــاَجَــهٔ ( ۲٤٦/۱ ) ( ۱۰۸۸ ) وأحمدُ ( ۲/ ٤١ ) ( ٤٩٨٥ ) والبخاريُّ ومسلم بلفظ ( مَنْ جاءَ مِنكُمْ ) .

مِثَالَهُ حَسَناً : ﴿ طَلَبُ ٱلعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ ﴾(١) . مثالهُ ضعيفاً : ﴿ ٱلأَذُنانِ مِنَ الرَّأْسِ ﴾(٢) .

أمَّا المشهورُ بالمعنى اللُّغويِّ ، فهوَ يشمَلُ المتواتِرَ والمُستفيضَ ، والمُشتهرَ على السنةِ النَّاسِ ولو لم يكُنْ لهُ سندٌ ، ويشمَلُ المشهورَ عندَ أهلِ الحديثِ والعلمِ أو العوامِّ ، والمشهورَ عندَ أهلِ الحديثِ والعلمِ أو العوامِّ ، والمشهورَ عندَ طائفةٍ خاصَّةٍ ، كالمشهورِ عندَ أهلِ الحديثِ خاصَّةً ، أو عندَ الفقهاءِ ، أو عندَ الأصوليِّينَ ، أو عندَ النَّحاةِ ، أو المشهورِ بينَ العامَّةِ .

لذلكَ أُطلقتِ الشُّهرةُ علىٰ كُلِّ ذٰلكَ ، وآبنُ الصَّلاحِ قد جعلَ ٱلمُتواترَ قِسماً مِنَ ٱلمشهورِ .

فأمًّا المشهورُ عندَ أهلِ الحديثِ والعلمِ والعوامِّ ، فمثَّلوا لهُ بحديثِ : ﴿ المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ﴾(٣) .

أَمَّا ٱلمشهورُ عندَ أَهلِ ٱلحديثِ خاصَّةً ، فهوَ كحديثِ : ﴿ قَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْراً يَدْعُوْ عَلَىٰ رِعْلٍ وَذَكُوانَ ﴾ أخرَجهُ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه ( ۸۱/۱ ) ( ۲۲۴ ) باب فضل العلماء والحثّ على طلب العلم ، والطبرانيُّ في معاجمه الثلاثةِ .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ( ۱۳۳ ) ( ۱۳۴ ) والترمذي ( ۵۳/۱ ) ( ۳۷ ) وابن ماجه ( ۱/ ۱۵۲ ) ( ٤٤٤ ) وأحمد ( ۲۵۸ ) ( ۲۱۷۲۰ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارئي ( ٨/١ ) ( ١٠ ) كتاب الإيمان ، ومسلم ( ٤٧/١ ) ( ٦٥ ) كتاب الإيمان .

الشيخانِ<sup>(۱)</sup>. وقد يَستغرِبهُ غيرُهُم ، لأنَّ ٱلغالبَ علىٰ روايةِ التَّيميِّ عنْ أبي عنْ أبي عنْ أبي كونُها بلا واسطةٍ ، وهُنا عَنْ سُليمانَ التَّيميِّ ، عنْ أبي مِجْلَزٍ وعن أبي مِجْلَزٍ وعن أبي مجلز غيرُ أبي مِجْلَزٍ وعن أبي مجلز غيرُ سُليمانَ ، وعنْ سليمانَ جماعةً .

ومثالُهُ عندَ ٱلفقهاءِ : ﴿ أَبْغَضُ ٱلحَلاَلِ عِنْدَ ٱللهِ الطَّلاَقُ ﴾ (٢) صحَّحهُ ٱلحاكِمُ .

ومثالهُ عندَ ٱلأُصوليِّينَ ﴿ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِيْ ٱلْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا آسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ ﴾ (٣) . ورواهُ الحاكمُ وصحَّحهُ بلفظِ : ﴿ تَجَاوَزَ اللهُ ﴾ وأبنُ ماجه بلفظِ : ﴿ إِنَّ اللهَ وَضَعَ ﴾ .

ومثالُهُ عندَ النُّحاةِ : ﴿ نِعْمَ ٱلعَبْدُ صُهَيْبٌ ، لَوْ لَمْ يَخَفِ اللهَ لَمْ يَعْصِهِ ﴾ قالَ ٱلعراقيُّ وغيرُهُ : لا أصلَ لهُ ، ولا يُوجدُ بهذا اللَّفظِ ، في شيءٍ مِنْ كُتُبِ ٱلحديثِ .

وِمِثَالُهُ عَندَ ٱلعَامَّةِ : ﴿ مَنْ دَلَّ عَلَىٰ خَيْرٍ ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ٥/٤٤) ( ٤٠٩٤ ) كتاب المغازي ، باب غزوة الرَّجيع ورِعل وذكوانَ . . ومسلم ( ٢/ ١٣٥ ) ( ٢٩٩ ) كتاب المساجدِ ومواضعِ الصلاةِ ، باب استحبابِ القنوتِ في جميع الصلاة . . الخ .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوَد (٢/٥٥/٢) (٢١٧٨) كتاب الطلاق ، بـابٌ فـي كـراهيـةِ الطلاقِ .وابن ماجه (٢/٦٥٠) (٢٠١٨) كتاب الطّلاق ، والحاكمُ بلفظِ ( ما أَحَلَّ اللهُ شيئاً أبغضَ . . )(٢/٢٦) (٢٧٩٤) .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في «الخلافيات» بهذا اللفظ /الحاكم ( ١٩٨/٢ ) ( ٢٨٠١ )/ ابن ماجه ( ١/ ٢٥٤ ) ( ٢٠٤٥ ) .

فَاعِلِهِ »(١) . أخرجه مُسلم ، و: « ٱلعَجَلة مِنَ الشَّيْطَانَ »(٢) . ضَعَفهُ التَّرمذيُّ .

و: ﴿ يَوْمُ صَوْمِكُمْ يَوْمُ نَحْرِكُمْ ﴾ باطلٌ لا أصلَ لهُ .

أمَّا ٱلمشتهَرُ علىٰ ألسنِةِ النَّاسِ فقد ألَّفَ فيهِ قومٌ ، منهمُ ٱلعجلونيُّ في كتابهِ «كشف ٱلخفاءِ ومُزيل ٱلإلباسِ عَمَّا ٱسْتَهَرَ مِنَ الأحاديثِ علىٰ ألسنةِ النَّاسِ » . أتىٰ فيهِ بالصّحيحِ ، وبٱلحَسَنِ ، وبالسّقيمِ ، وبالمَوضوعِ ، وما لَهُ سَندٌ ، وما لا سَندَ لهُ .

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۱/۲3 ) ( ۱۸۹۳ ) كتاب الإمارة ، باب فضل إعانة الغازي . .
 الخ ، وأبو داود ( ٤/ ٣٣٤ ) ( ۱۲۹٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي عن سهل بن سعد (۲۰۱۲) (۲۰۱۲) وضعَفه ، لكن له شاهد عن أنس بن مالك رواه أبو يعلى (۲۸/۷) (۲۰۱۹) قال في المجمع (۱۹/۸) ورجاله رجال الصحيح .

### آلمُتواتِرُ

وهوَ في اللُّغةِ: ٱلمُتَتابعُ، وفي ٱلاصطلاحِ: ما رواهُ جَمعٌ يُحيلُ ٱلعقلُ تَواطُؤهم علىٰ الكذبِ عادةً مِنْ أمرٍ حِسّيٍّ، أو حُصولَ ٱلكذبِ منهمُ ٱتَّفاقاً، ويُعتبرُ ذلكَ في جميعِ الطّبقاتِ إنْ تعدّدتْ.

ومعنىٰ قولِنا: (يُحيلُ العقلُ تواطُوهم علىٰ الكذبِ) أي: أنَّ العقلَ في حُكمهِ يَستنِدُ إلىٰ عادةِ اللهِ الجاريةِ في النَّاسِ بأنْ يكونَ المُخبِرونَ لا تجمعُهُم رَابطةٌ، ولا يَدخُلونَ تحتَ إمْرةِ سُلطانِ قاهرٍ، كأنْ يكونوا مثلاً مِنْ بُلدانٍ مُتفرِّقةٍ، وصنائعَ مُختلِفَةٍ، وأوساطٍ مُتباينةٍ، ولهكذا..

وَعُلِمَ من التَّعريفِ : أَنَّ التَّواتُرَ لا يتحقَّقُ إلاَّ بشروطِ أربعةِ : 1\_أَنْ يكونَ رُواتهُ عَدداً كثيراً .

٢- أَنْ يُحيلَ ٱلعقلُ تَواطُؤَهُم علىٰ ٱلكذبِ ، أو حصولَ ٱلكذبِ
 منهُم ٱتّفاقاً .

٣ أَنْ يَرْوُوا ذَٰلُكَ عَنْ مِثْلِهِم مِنَ ٱلابتداءِ إِلَىٰ ٱلانتهاءِ .

٤ ـ أَنْ يَكُونَ مُستنَدُ ٱنتهائِهِم ٱلإدراكَ ٱلحسيُّ ، بأَنْ يَكُونَ آخِرُ

ما يؤولُ إليهِ الطَّريقُ ويَتِمُّ عندهُ آلإسنادُ ، أمراً حسيًا مُدرَكاً بإحدىٰ الحواسُّ الخمسِ الظَّاهرةِ ، مِنَ الَّذوقِ واللَّمسِ والشَّمِّ والسَّمعِ والبَصرِ .

فإذا تحقَّقتْ لهذهِ الشُّروطُ ٱلأربعةُ ، لزِمَ مِنْ تحقُّقِها إفادَةُ العلمِ ، فإذا عُلمَ أجتماعُها ، وُجِدَ ٱلعلِمُ بصدقِ ٱلخبرِ . وٱلمتواتِرُ يُفيدُ ٱلعلمَ الضَّروريَّ ، ومُنكِرُهُ كافرٌ .

### وينقسمُ ألمتواترُ إلىٰ قسمينِ :

الأوّلُ : مُتواتِرٌ تواتُراً لفظيًا ، وهوَ أَنْ يكونَ تواتُرهُ في واقعةِ واحدةٍ ولو بالفاظِ مُترادِفةٍ ، وأساليبَ كثيرةٍ مُتَّفِقةٍ علىٰ إفادةِ المعنىٰ المُطابقيِّ في الواقعةِ المُتَّحدةِ ، كحديثِ : « مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً ، فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ »(١) . فإنَّهُ نَقلهُ مِنَ الصَّحابةِ رضيَ اللهُ عنهُم العددُ الجَمُّ ، وذكرَ بعضُ الحُفّاظِ أَنَّهُ رَواهُ عنهُ عَلَيْ رضيَ اللهُ عنهُم العددُ الجَمُّ ، وذكرَ بعضُ الحُفّاظِ أَنَّهُ رَواهُ عنهُ عَلَيْ اثنانِ وسِتّونَ نَفْساً مِنَ الصَّحابةِ ، وفيهِمُ العَشَرةُ المشهودُ لهُمْ بالجنَّةِ ، ولهذا القسمُ هوَ الَّذي قالَ فيهِ أَبنُ الصَّلاحِ : إنَّهُ نادِرُ الوُجودِ في الحديثِ .

الثَّاني: مُتواتِرٌ تواتُراً مَعْنويّاً، وهوَ أَنْ يكونَ تواتُرُه في وقائِعَ مُختلفةٍ مُشترِكةٍ في معنىً مُتَّحدٍ، دالَّةٍ عليهِ بطريقِ التَّضَمُّنِ أو ٱلالتزام.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۲۰/۱) ( ۲۰۲ ) كتاب العلم ، باب إثم من كذب على النبي ﷺ ومسلم ( ۸/۱ ) (٤) المُقَدِّمة ، باب في التحذير من الكذب على رسولِ اللهِ ﷺ وغيرهما .

ومِنْ أَمثلَتهِ : أحاديثُ حَوضِ النَّبيِّ ﷺ ، وَردَ عنْ أكثرَ مِنْ خمسينَ صحابياً ، أوردَها البيهقيُّ في كتابِ ﴿ البعثِ والنُّشورِ ﴾ ، وأفردَها الضّياءُ المقدسيُّ بألجَمْع .

ومِنْ ذٰلكَ : أحاديثُ الشَّفاعةِ ، فقدْ ذكرَ ٱلقاضي عياضٌ أنَّهُ بلغَ مجموعُها التَّواتُرَ .

ومِنْ ذٰلكَ : أحاديثُ آلمسحِ علىٰ ٱلخُفَّينِ ، قالَ ٱبنُ عبدِ البَرِّ : رواهُ نحْوٌ مِنْ سبعينَ صحابيّاً ، وَآستفاضَ وتَواترَ .

ومنْ ذلك : أحاديثُ رَفعِ ٱليدينِ في الدُّعاءِ ، فقدْ رُويَ عنهُ نحوُ مائةِ حديثٍ في كُلُّ منها : ( رَفَعَ يدَيهِ ) .

قالَ السُّيوطيُّ : وقد جمعتُها في جُزْءٍ ، ولُكنَّها في قضايا مُختلفةٍ ، وكُلُّ قضيَّةٍ منها لم تتواتَزُ .

وَالْمِقدارُ الْمَشْتَرَكُ فَيها \_ وهو الرَّفْعُ عَنْدَ الدُّعَاءِ \_ تواتَرَ تواتُراً ضِمْنيًّا باُعتبارِ المجموع .

ومنْ ذٰلكَ : ٱلأحاديثُ الَّتي وردتْ في شجاعتهِ ﷺ وفَطانتهِ وكرمهِ .

وَأَلَّفَ السُّيوطيُّ كتاباً في لهذا النَّوعِ سمَّاهُ : ﴿ ٱلأَزْهَارَ ٱلمُتناثِرةَ في ٱلأخْبارِ ٱلمتواتِرةِ ﴾ ولخَّصَهُ في كتابهِ ﴿ قَطْفِ ٱلأَزْهَارِ ﴾ .

# ألمنقطع

آختُلِفَ في تفسيرهِ ، فقيلَ : هوَ مَا لَمْ يَتَصِلْ إِسَادُهُ بَايِّ وَجهِ كَانَ ، فيشمَلُ : المُرْسَلَ ، والمُعْضَلَ ، والمُعَلَّق ، لأنَّ عدمَ الاتِّصالِ صَادِقٌ بما إذا كانَ السَّاقطُ واحداً أو آثنينِ ، أو أكثرَ ، سَواءٌ كانَ السَّقطُ في أوَّلِ السَّندِ أو وسَطهِ ، أو آخرهِ ، إلاَّ أنَّ الغالبَ استعمالُ المُنقطع فيما دُونَ التَّابعيِّ عَنِ الصَّحابيِّ بأن يرويه واحدٌ مِنْ أَتباعِ التَّابعينَ ومَنْ بَعْدَهُم عن الصَّحابيُّ ، كمالكِ عَنِ أبنِ عُمرَ ، فإنَّ مَالكاً لم يُدرِكُ واحداً مِنَ الصَّحابةِ ، فهوَ تَابِعيُّ ، وهذا رأيُ آبنِ عبدِ البَرِّ وجماعةٍ ، وإليهِ أشارَ صاحبُ ( البيقونيَّةِ » بقولهِ :

وكُلُّ مَا لَـمْ يَتَّصِلْ بِحَـالِ إِسْنَـادُهُ مُنْقَطِعُ ٱلأَوْصَـالِ

ولا يخفىٰ أنَّ لهذا التَّفسيرَ أنسبُ بالمعنىٰ اللَّغويِّ للانقطاعِ ، فإنَّهُ ضِدُّ الاتَّصالِ ، ولذَٰلكَ قالَ أبنُ الصَّلاحِ : إنَّهُ أقربُ ، وهوَ الَّذي ذكرَهُ الخطيبُ في «كفايتهِ » .

وقيلَ : ٱلمُنقطِعُ هوَ ما أُبهِمَ فيهِ الرَّاوي ، كعَنْ رجُلٍ ، صرَّحَ

بذٰلكَ ٱلحاكِمُ ، ولٰكنَّ لهذا ليسَ بمُنقطعٍ ، بل مُتَّصِلٌ في سَندهِ مَجهولٌ .

وقيل : المنقطعُ هو ما سَقطَ مِنْ رُواتهِ رَاوٍ واحدٌ قبلَ الصَّحابيِّ في موضع واحدٍ ، أو في مواضعَ متعدِّدةٍ بشرطِ عدم التَّوالي في مواضعِ السُّقوطِ ، وبشرطِ أَنْ لا يكونَ السَّاقِطُ في أوَّلِ السَّندِ ، فخرجَ بقيدِ سُقوطِ الواحدِ المُعضَلُ ، وبما قبلَ الصَّحابيِّ يخرجُ المُوسَلُ ، وبما قبلَ الصَّحابيِّ يخرجُ المُعلَّقُ ، المُوسَلُ ، وبشرطِ أَنْ لا يكونَ السَّاقطُ أوَّلَ السَّندِ يخرُجُ المُعلَّقُ ، وهوَ النَّذي جزمَ بهِ الحافظانِ العِراقيُّ وأَبنُ حجرٍ .

حُكمُهُ: أنَّهُ ضعيفٌ.

## آلمُعْضَلُ

المُعْضَلُ ( بصيغةِ آسمِ المفعولِ ) لغةً : مأْخوذٌ مِنْ قولهم : أعضلَهُ فُلانٌ إذا أعياهُ أمرُهُ ، سُمِّيَ الحديثُ بذٰلكَ ، لأنَّ المُحدَّثَ الذي حدَّثَ بهِ ، كأنَّهُ أعْضَلَهُ وأعياهُ ، فلم ينتفِعْ بهِ مَنْ يَرويهِ عنهُ .

وهوَ ٱلحديثُ الَّذي سقطَ مِنْ سندهِ آثنانِ فصاعداً مِنْ أَيِّ مَوضِعِ كانَ ، بشرطِ التَّوالي والتَّتابُعِ في السّاقطينَ ، كأنْ يسقُطَ الصَّحابيُّ والتَّابعيُّ ، أو التَّابعيُّ وتابِعُهُ ، أو آثنانِ قبلَهما .

أمَّا إذا سقطَ واحدٌ بينَ رجُلينِ ، ثُمَّ سقطَ مِنْ موضعِ آخرَ مِنَ الإسنادِ واحدٌ آخرُ ، فهوَ مُنْقَطِعٌ في موضعينِ ، كما تقدَّمَ في المُنْقطع ، ويخرجُ بهذا التَّعريفِ المُنقطعُ والمتَّصلُ ، ويدخلُ فيهِ كُلُّ ما لا يُشترطُ فيهِ الاتصالُ ، كالمرفوعِ ، والموقوفِ ، والمقطوع .

### مِثالُ المُعضَلِ:

مَا رَوَاهُ ٱلْإَمَامُ مَالِكٌ فِي ﴿ ٱلْمُوطَّأُ ﴾(١) أَنَّهُ قَالَ : بلغني عنْ

<sup>(</sup>١) الموطَّأ ص٢٦٥ ( ٧٧٩ ) باب الرفق بالمملوك .

أبي هُــريــرةَ أنَّ رســولَ الله عَلَيْ قــالَ : ﴿ لِلْمَمْلُــوْكِ طَعَــامُــهُ وَكِسُوتُهُ . . . ﴾ الحديث ، فإنَّ مالِكاً وصَلهُ خارجَ ﴿ الموطَّأ ﴾ عنْ محمَّدِ بنِ عَجْلانَ ، عنْ أبيهِ عنْ أبي هريرةَ ، فعرفنا بذٰلكَ سقوطَ اثنينِ ، فيكونُ لذٰلكَ مُعضَلاً .

ويرى أبنُ حجَرٍ أنَّ الموقوفَ على التَّابِعيِّ يُعتبرُ مُعْضَلاً بشرطينِ : أَنْ يكونَ مِمَّا تجوزُ نسبتُهُ إلىٰ غيرِ النَّبيِّ ﷺ ، وأَنْ يُروىٰ مُسنداً مِنْ طريقِ ذٰلكَ الَّذي وُقِفَ عليهِ ، قالَ العِراقيُّ في « الفيتَّهِ » :

وَٱلمُعْضَلُ السَّاقِطُ مِنْهُ ٱثْنَانِ فَصَاعِداً ومِنْهُ قِسمٌ ثانِ حَدْثُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا وَوَقْفُ مَنْنِهِ عَلَىٰ مَنْ تَبِعَا

# ٱلمُدَلَّسُ

المُدلَّسُ لغةً: مأخوذٌ مِنَ الدَّلَسِ، وهوَ آختلاطُ الظَّلامِ النَّورِ، سُمِّيَ الحديثُ بذلكَ لاشتراكِهما في الخفاء، وهوَ النَّدي دَلَّسَ فيهِ الرَّاوي بوجهٍ مِنْ وُجوهِ التَّدليسِ.

والتَّدليسُ قسمانِ : تدليسُ السَّندِ ، وتدليسُ الشُّيوخ .

#### ٱلقِسمُ ٱلأوَّلُ:

تدليسُ السَّنَدِ: وهوَ أَنْ يرويَ عمَّنْ عَاصرَهُ أَو لقيَهُ مَا لَم يسمعهُ منهُ ، مُوهِماً سماعَهُ ، والرِّوايةُ عنِ المعاصِرِ أَعمُّ مِنْ أَنْ يكونَ لَمْ يلقَهُ ، أَو لَقيهُ ولمْ يسمعْ منهُ ، أو سمِعَ منهُ غيرَ لهذا الحديثِ . والرِّاويةُ عمَّنْ عاصرَهُ ولمْ يلقَهُ ، تُسمَّىٰ : الإرسالَ الخَفيَّ عندَ شيخِ الإسلامِ ، وجرىٰ أصطلاحُ أبنِ الصَّلاحِ والنَّوويُّ علىٰ تسميةِ تدليسِ السَّنَدِ بـ : الإرسالِ الخفيُّ ، وخصَّ آبنُ حجر التَّدليسَ بمَنْ عُرِفَ لِقاؤُهُ بالمَرويُّ عنهُ .

ومِنْ تدليسِ السَّنَدِ : تدليسُ ٱلقَطْعِ ، وهوَ : أَنْ يُسقِطَ الرَّاوي

أَدَاةَ الرِّوَايَةِ مُقتَصِراً علىٰ أَسمِ الشَّيخِ ، أَو يَأْتَيَ بِهَا ثُمَّ يَسكُتُ نَاوِياً القطعَ .

ومنهُ: تدليسُ ٱلعَطْفِ، وهوَ: أَنْ يُصرِّحَ بِالتَّحديثِ عَنْ شيخٍ لهُ، ويَعطِفَ عليهِ شيخاً آخرَ لهُ لمْ يسمَعْ منهُ ذلكَ ٱلمَرويَّ .

ومنهُ تدليسُ التَّسُويةِ ، وهو : أَنْ يُسقِطَ ضعيفاً بينَ ثِقَتينِ لقيَ أحدُهُما ٱلآخرَ ، ويروي عنِ الشيخِ ٱلآخرِ ، فإذا ذكرَ شيخهُ الثَّقة وأسقطَ شيخ شيخهِ الضَّعيفَ أو الصَّغيرَ وأتىٰ بلفظٍ مُحتَمِلِ أنَّهُ عنْ شيخ شيخهِ تحسيناً للحديثِ ، كَانَ مُدَلِّساً تدليسَ التَّسويةِ ، وهوَ مُنطقعٌ خاصٌ لأنَّ السّاقطَ منهُ ضعيفٌ ، بخلافِ ٱلمُنقطعِ ، فلا يُشترطُ كُونُ السَّاقطِ فيهِ ضعيفاً ، فهوَ أفحشُ أنواعِ التَّدليسِ ، وهوَ قادِحٌ في روايةِ مَنْ تَعمَّدَهُ ، ويُسمِّيهِ القُدماءُ تجويداً ، فيقولونَ : عَودهُ فلانٌ ـ أَيْ ذكرَ مَنْ فيهِ مِنَ ٱلأجوادِ وحذَفَ غيرَهُ ـ وآشتُهِرَ بذلكَ : بَقيَّةُ بنُ ٱلوليدِ ، وآلوليدُ بنُ مُسْلِم .

## حُكمُ لهذا النَّوع :

ما رواهُ المُدلِّسُ بلفظٍ مُحتَمِلٍ للسَّماعِ وعدَمِهِ ك ﴿ عَنْ ﴾ فإنَّهُ لا يُقبَلُ .

وما صرَّحَ فيهِ بالسَّماعِ كـ ( حدَّثَني ) و ( سمعتُ ) و ( أخبرنا ) فهوَ مَقبولٌ إذا كَانَ ثِقةً .

### آلقسمُ الثَّاني:

تدليسُ الشّيوخ: وهوَ أَنْ يرويَ عنْ شيخ حديثاً سمعَهُ منهُ ، فيسمّيهُ ، أو يُكنّيهُ ، أو ينسِبَهُ ، أو يصِفهُ بما لا يُعرَفُ بهِ كي لا يُعْرَفَ ، وذلكَ إمّا لأجُلِ أَنَّ الشيخَ ضعيفٌ فيصِفْهُ بوصفِ غيرِ معروفِ سَتراً لهُ ، وإمّا لأنَّ الرَّاويَ يُريدُ أَنْ يُظهرَ بأَنَّهُ كثيرُ الشُّيوخِ ، فيقولُ مرة : حدَّثني أبو الحسينِ القُشيريُّ ، فيقولُ مرة : حدَّثني أبنُ الحجّاجِ النَّيسابوريُّ ، فيتوهَّمُ السَّامُعُ أَنَّهُم ثلاثةٌ ، وإنَّما هي أوصافٌ لواحِدِ ، وهذا على سبيلِ المِثالِ ، وإمَّا لأَجْلِ أَنَّ الشَّيخَ صغيرُ السِّنِ ، فيستَحي الرَّاوي أَنْ يرويَ عنهُ لِئلاً لأَجْلِ أَنَّ الشَّيخَ صغيرُ السِّنِ ، فيستَحي الرَّاوي أَنْ يرويَ عنهُ لِئلاً يُقالَ : إنَّ سندَهُ نازِلٌ ، فيصِفُهُ بما لا يُعْرَفُ بهِ حتَّىٰ لا يَظهرَ ذَلكَ .

#### حُكمه :

هوَ ضعيفٌ ، ولكنَّهُ أهونُ من سابقهِ ، قالَ السُّيوطيُّ في « أَلفيتهِ » :

تَذْلِيْسُ ٱلاسْنَادِ بِأَنْ يَرْوِيَ عَنْ مُعَاصِرٍ مَا لَمْ يُحَدُّثُهُ بِأَنْ ثُمَّ قَالَ :

وَكُلُّهُ ذَمٌّ وَقِيلً بَلْ جَرَحْ فَاعِلُهُ وَلَوْ بِمَرَّةٍ وَضَحْ

### ثُمَّ قالَ :

وَشَرُهُ التَّجْوِيْدُ وَالتَّسْوِيَةُ إِسْقَاطُ غَيْرِ شَيْخِهِ وَيُثْبِتُ كَمِثْلِ (عَنْ) وَذَاكَ قَطْعاً يَجْرَحُ وَدُوْنَهُ تَدْلِيْسُ شَيْخٍ يُفصِحُ بِسوَضْفِهِ بِصِفَةٍ لاَ يُعْرَفُ فَإِنْ يَكُنْ لِكَوْنِهِ يُضَعَّفُ بِسوَضْفِهِ بِصِفَةٍ لاَ يُعْرَفُ فَإِنْ يَكُنْ لِكَوْنِهِ يُضَعَّفُ فَقِيْلَ جَرْحٌ أَوْ لِلاسْتِضْغَارِ فَأَمْدُهُ أَخَفُ كَاسْتِكْثَارِ

# ٱلمُرسَلُ

المرسَلُ ( بصيغةِ أسمِ المفعولِ ) : مأخوذٌ مِنَ الإرسالِ ، وهوَ الإطلاقُ ، لكونِ المُرسِلِ أطلقَ الحديثَ ولم يُقيَّدْهُ بجميعِ رُوَاتهِ ، حيثُ لمْ يُسَمِّ مَنْ أرسلَهُ عنهُ .

### تَعريفهُ:

هُوَ ٱلحديثُ الَّذِي رَفَعَهُ التَّابِعِيُّ إلىٰ النَّبِيُّ ﷺ ، أَيْ أَنَّ التَّابِعِيُّ قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ . قالَ رسولُ اللهِ ﷺ .

### مِثالُ ٱلمُرسَلِ:

ما رواهُ ٱلإمامُ مالكُ في « مُوَطَّئِهِ »(١) . عنْ زيدِ بنِ أسلمَ ، عنْ عطاءِ بنِ يسارِ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : « إِنَّ شِدَّةَ ٱلحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ . . » الحديثَ ، فعطاءٌ وهوَ تابعيٌّ قدْ رفعَ ٱلحديثَ إلىٰ رسولِ اللهِ ﷺ .

<sup>(</sup>١) ( ١٨/١ ) ( ٣٨ ) باب ما جاء في النهي عن الصَّلاة في الهاجرةِ .

#### حکمه:

آختَلفَ ٱلعُلماءُ في حُكم ٱلمُرسَلِ علىٰ أقوالٍ ؛ أشهرُها ثلاثةٌ:

آلأوَّلُ: أَنَّهُ يَجُوزُ ٱلاحتجاجُ بِهِ مُطلَقاً ، وَلهٰذَا قُولُ ٱلإِمامِ أَبِي حَنَّفَةَ وَمَالَكِ ، وَجُملةٍ مِنَ ٱلفقهاءِ وٱلمحدِّثينَ وٱلأصوليِّينَ ، بلُ بالغَ بعضُهم فقوّاهُ علىٰ ٱلمُسْنَدِ وقالَ : مَنْ أسندَ فقدْ أحالكَ ، ومَنْ أرسلَ فقدْ تَكفَّلَ لكَ .

النَّاني : أنَّهُ ضعيفٌ لا يُحتجُّ به ، ولهذا قولُ جماهيرِ المُحدِّثينَ ، لأنَّهُ لا يُعرَفُ السَّاقِطُ الَّذي بينَ ذٰلكَ التَّابِعيِّ وبينَ الرَّسولِ ﷺ ، لاحتمالِ أَنْ يكونَ تابعيًّا واحداً ، أو أكثرَ ، ثِقةً ، أو غيرَهُ .

الثَّالثُ : التَّفصيلُ ، وهو أنَّ ألمرسَلَ يُقبَلُ بشروطٍ ، وهيَ : أنْ يَعتضِدَ بوجهٍ آخرَ مُسنَداً ، أو مُرسَلاً ، وأنْ يكونَ ألمُرسِلُ ( بكسرِ السّينِ ) مِنْ كِبارِ ألتابعينَ ، ومَنْ إذا سَمَّىٰ مَنْ أرسَلَ عنهُ سَمَّىٰ ثِقَةً ، وإذا شارَكَهُ ألحُفّاظُ ألمأمونُونَ لم يُخالِفُوهُ ، وزادَ في ألاعتضادِ بأنْ يُوافِقَ قولَ صحابيً ، أو يُفتِيَ أكثرُ ألعلماءِ بمُقتضاهُ ، فإنْ فقدَ شرطاً مِمّا ذُكِرَ ، لم يُقْبَلْ مُرسَلُهُ ، ولهذا كُلُه في مُرسَلِ التَّابِعينَ .

أَمَّا مُرسَلُ الصَّحابيِّ وهو: ما يَرويهِ أَحَدُ الصَّحابةِ عنِ النَّبيِّ ﷺ قَوْلاً أَو فَعَلاَ ثُمَّ يَتبيَّنُ أَنَّهُ لَمْ يَسمَعْهُ منهُ، أَو لَمْ يَحضُونُ لِصِغَرِ سنّهِ، أَو لَمْ يَحضُونُ لِصِغَرِ سنّهِ، كَرِوايةِ أَنسٍ وأَبنِ عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُم لحديثِ أَنشقاقِ

القمرِ (١)، فإنَّهما لم يُدرِكا ذُلكَ ، وكحديثِ الوحيِ الَّذي رَوَتهُ عائشةُ رضيَ اللهُ عنها ( أوَّلُ ما بُدِىءَ بهِ )(٢) ، فالجمهورُ علىٰ أنَّهُ مَوصولٌ صحيحٌ يُحتجُ بهِ ، لأنَّ أكثرَ رِوايتِهم عنِ الصَّحابةِ ، وكُلُّهُم عُدُولٌ وأمَّا رِوايتُهُم عنْ غيرِ الصَّحابةِ ، فهيَ نادرةٌ .

#### فائدةً:

وإذا تعارضَ الوصلُ والإرسالُ ، فمذهبُ جُمهورِ المحدَّثينَ وغيرِهم ، تقديمُ المُتَّصِلِ علىٰ المُرسَلِ ، لأنَّ الوصلَ زيادةٌ ، وهيَ مَقبولةٌ مِنَ الثَّقةِ الضَّابطِ .

<sup>(</sup>۱) رواه الشيخان في «صحيحيهما»، البخاري (۲۲۳/۶) (۳۸۹۸) كتاب مناقب الأنصار، باب: انشقاق القمر. ومسلم (۸/ ۱۳۲) (۲۸۰۰) كتاب صفات المنافقين، باب: انشقاق القمر.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٦٧/٨ ) ( ٦٩٨٢ ) كتاب التعبير ، باب أول ما بدىء به رسول الله 義 من الوحى .

## ٱلمُعَلَّقُ

المُعلَّقُ \_ ( بفتحِ اللّامِ المُشدَّدةِ ) \_ مأخوذٌ مِنْ تعليقِ الجدارِ ونحوهِ ، لِما يشترِكُ فيه الجميعُ مِنْ قَطعِ الاتَّصالِ .

#### تعريفُه:

هوَ الحديثُ الَّذي حُذِفَ منهُ أوَّلُ الإسنادِ، سواءٌ كانَ المحذوفُ واحداً أو أكثرَ، على التَّوالي، أو لا، ولو إلىٰ آخرهِ، ولهذا التَّعريفُ يشمَلُ المرفوعَ، والموقوفَ، والمقطوعَ، وكُلَّ ما لا يُشترَطُ فيهِ الاتصالُ.

#### حُكمُهُ:

ٱلمُعلَّقُ ضعيفٌ للجهلِ بحالِ ٱلمحذوفِ مِنَ السَّنَدِ .

#### تعليقاتُ ٱلبُخاريِّ ومُسلم:

وَٱلبُّخَارِيُّ أَكْثَرَ مِنَ ٱلمُعلَّقَاتِ ، أمَّا مسلمٌ فجاءَ فيهِ في مَوضع في التَّيمُّم ، وموضعينِ في ٱلحُدودِ بعدَ رِوايتهِما بٱلاتصالِ ، وأربعةً عشرَ موضِعاً ، كُلُّ حديثٍ منها رَواهُ مُتَّصلاً ثُمَّ عَقَّبَهُ بقولهِ : ورَواهُ فُلانٌ .

وأكثرُ ما في ٱلبخاريِّ مِن ذُلكَ موصولٌ في موضع آخرَ مِن كتابهِ ، والَّذي لمْ يُوصِلْهُ في موضع آخرَ ، مائةٌ وستونَّ حديثاً ، وصلها شيخُ ٱلإسلامِ في تأليفٍ لطيفٍ سمَّاهُ « التَّوفيقَ » .

ولذَّلكَ أستثنى ألعلماءُ مِنْ حُكم ِ ٱلمُعلَّقِ ٱلمُعلَّقاتِ ٱلواردةَ في « الصَّحيحينِ » .

فقالَ النَّوويُّ: إنَّ ما كانَ منها بصيغةِ ألجزمِ كَ: قالَ ، وفعلَ ، وأمرَ ، وروىٰ ، وذكرَ فلانٌ ، فهو حُكمٌ بصحَّتهِ عنِ المُضافِ إليهِ \_ أي المنسوبِ ذلك الحديثُ إليهِ \_ . وما ليسَ فيهِ جزمٌ كَ : يُروىٰ ، ويُذْكَرُ ، ويُحكىٰ ، ويُقالُ ، ورُويَ ، وذُكِرَ ، وحُكِيَ عنْ فُلانٍ ، فليسَ فيهِ حُكمٌ بصحَّتهِ عنِ المُضافِ إليهِ ، ولهذا وحُكِيَ عنْ فُلانٍ ، فليسَ فيهِ حُكمٌ بصحَّتهِ عنِ المُضافِ إليهِ ، ولهذا الحكمُ بالنِّسبةِ لجُملةِ المعلقَّاتِ ، وهوَ واقعٌ في الغالبِ . أمَّا مِنْ حيثُ التَّفصيلُ ؛ فقد يقعُ خلافُ ذلكَ ، لأنَّنا تتبَّعنا ذلكَ فوجدنا بعضَ المعلقَّاتِ الصَّحيحةِ رواها البخاريُّ بصيغةِ التَّمريضِ .

#### آلمُعَنْعَنُ

العنْعَنَةُ: هيَ رِوايةُ الحديثِ بلفظ (عن) كعن فُلانِ ، عَن فُلانِ ، عَن فُلانِ ، عَن فُلانِ ، عَن فُلانِ ، مِنْ غيرِ لفظٍ صريحِ بالسَّماعِ أوِ التَّحديثِ أوِ الإخبارِ ، بشرطِ أَنْ تَأْتِيَ عَنْ رُواةٍ مُسمَّينَ مَعْروفينَ .

فهوَ موصولٌ عندَ الجمهورِ بشرطِ تعاصُرِ المعَنعِنينَ بعضِهم بعضاً ، وسلامةِ المُعَنْعِنِ مِنَ التَّدليسِ . ويُشترطُ في قبولِ العنعنةِ ، المُعاصَرةُ عندَ مُسلم ، واللَّقيُّ عندَ البخاريِّ وأبنِ المديني ، وهوَ مقتضىٰ كلام الشّافعيُّ ، وأمَّا عَنْعَنَةُ المُدلِّسِ فغيرُ مقبولةٍ ، ولو كانَ ثقةً حتَّىٰ يُصرِّحَ بالسَّماعِ .

#### \* \* \*

## ٱلمُؤَنَّنُ

واَلمؤنَّنُ قولُ الرّاوي : حَدَّثَنَا فُلانٌ أنَّ فلاناً قالَ . . ، وهوَ كَـ « عَنْ » في اللَّقاءِ والمُجالسةِ والسَّماعِ ، معَ السَّلامةِ مِنَ التَّدليسِ ، وهوَ مِنَ المُعنعنِ . وهوَ مِنَ المُعنعنِ .

#### آلمُبْهَمُ

هُوَ ٱلحديثُ الذي يُوجِدُ في سندهِ أو متنهِ رجلٌ أو أمرأةٌ لمُ يُسَمَّيا ، بلْ عُبِّرَ عنهما بلفظٍ عامٍّ .

#### أنواعُ ٱلمُبهم :

ٱلمُبهمُ نوعانِ :

ٱلأوَّلُ : أَنْ يَكُونَ ٱلإِبهَامُ فَي سَنْدِ ٱلْحَدَيْثِ ، وَذَٰلُكَ بَأَنْ يَكُونَ بِعَضُ رُواتِهِ غَيْرَ مُسمَّى .

مِثالهُ : عَنْ سُفيانَ ، عنْ رجل .

الثَّاني : أنْ يكونَ ٱلإبهامُ في متنِ ٱلحديثِ .

مِثَالُهُ: ما جاءَ في كثيرٍ منَ ٱلأحاديثِ الصَّحيحةِ وغيرها مِنْ قَدولِهـم: " إِنَّ رجلاً سألَ النَّبيَّ ﷺ "، " وَإِنَّ ٱمرأةً سألتِ النَّبيَّ ﷺ "، ونحقَ ذٰلكَ .

#### حُكمُه:

إذا كانَ ٱلإبهامُ في السَّنَدِ ولمْ يُعْلَمْ فإنَّهُ ضعيفٌ ، أمَّا إذا كانَ في

ٱلمتنِ فلا يضُرُّ ، وكذْلكَ لا يضُرُّ إبهامُ الصَّحابةِ في السَّنَدِ ، لأنَّهُم كُلَّهُم عُدولٌ .

ويَحسنُ بنا هُنا أَنْ نُلحِقَ بهٰذا آلحديثِ ( اَلحديثَ اَلمُهمَلَ ) لأنَّ لهُ مُناسبةً ، وهوَ أَنْ يرويَ الرَّاوي عنْ شيخينِ مُتَّفقينِ في الاسم ، أو نحوِ ذٰلكَ ولم يُميَّزا بما يَخصُّ كُلَّ واحدٍ منهما .

فإنْ كانَ الشَّيخانِ ثِقتينِ ، لم تضرَّ آلجهالةُ بهما ، ومِنْ ذَلكَ ما وقَعَ للبخاريِّ مِنْ رِوايتهِ عن أحمدَ ، عنِ ٱبنِ وَهْبٍ ، فهوَ إمَّا أحمدُ بنُ صالح ، أو أحمدُ بنُ عيسىٰ ، وكلاهُما ثِقةٌ .

وأمَّا إنْ كانَ أحدُهما ثِقةً وآلآخرُ ضعيفاً ، ضرَّتِ ٱلجهالةُ ، نحوُ سليمانَ بنِ داودَ سليمانَ بنِ داودَ ٱلخَولانيِّ ، وهوَ ثقةٌ ، وسُليمانَ بنِ داودَ ٱليماميِّ ، وهوَ ضعيفٌ .

وَٱلفَرقُ بِينَ ٱلمُهمَلِ وَٱلمُبهَمِ: أَنَّ ٱلمُهمَلَ ذُكِرَ ٱسمُهُ مَعَ الاُشتِباهِ ، وَٱلمُبهمَ لمْ يُذكرِ ٱسمهُ ، فأحفَظْ .

# مجهولُ ٱلعينِ وٱلحالِ

للمجهولُ عندَ المحدِّثينَ: إمَّا مجهولُ العينِ ، وإمَّا مجهولُ العينِ ، وإمَّا مجهولُ العدالةِ . ومجهولُ العدالةِ إمَّا مجهولُها ظاهراً وباطناً ، وإمَّا باطناً فقط ، وهوَ معروفُ العدالةِ ظاهراً ويُسمِّىٰ المستورَ .

ومجهولُ العينِ : مَنْ لَمْ يَروِ عنهُ غيرُ واحدٍ عندَ الجمهورِ ، وإنْ سمّاهُ ، مثلُ : جبَّار الطائي ، لَم يَروِ عنهُ غيرُ السَّبيعيّ ، ومثلُ : جُرَيُّ بنُ كُليبٍ ، لَم يَروِ عنهُ غيرُ قتادةَ . وأقلُ ما يرفعُ الجهالةَ ، هوَ روايةُ عدلينِ عنهُ ، فإذا رَوىٰ عنهُ آثنانِ عدلانِ ، فقدِ ارتفعتْ جهالةُ عينهِ وأصبحَ معروفَ العينِ ، ولا تَثبتُ لهُ بعدَ معرفةِ عينهِ العدالةُ إلاَّ بتوثيقِ العُلماءِ علىٰ الأصحِّ .

ومجهولُ ٱلعدالةِ ظاهراً وباطناً ولمْ يُذكَرْ بجَرح ولا توثيقٍ ، لا يُقْبَلُ عندَ ٱلأكثرِ ، وهو مذهبُ ٱلخطيبِ والنَّوويِّ .

ومجهولُ العدالةِ باطناً لا ظاهراً وهوَ المستورُ ـ وقدْ عُرِفتْ عينهُ بروايةِ واحدٍ أو أكثرَ علىٰ الخلافِ ـ ولمْ يُوثَّقْ ولم يُجرَحْ ، يَحتجُ بهِ كثيرٌ مِنَ المحقِّقينَ ، ورجَّحَ ذلكَ سُليمُ بنُ أيّوبَ الفقيهُ ، ووافقهُ أبنُ الصَّلاحِ ، وتثبُتُ العدالةُ بتنصيصِ عَدْلينِ عليها ، أوْ بالاستفاضَةِ والشَّهرةِ ، كمالكِ ، والشافعيُّ ، وأحمدَ وأشباهِهم .

# رِوايةُ مَنِ آختلطَ في حِفْظهِ

المُختَلِطُ ( بكسرِ اللامِ ) : مَنْ ساءَ حِفظُهُ لِعارِضٍ مِنْ كِبَرٍ ، أو خَرَفٍ ، أو خَرَفٍ ، أو خَرَفٍ ، أو دُهابِ بَصرٍ ، أو مَرضٍ ، أو أحتراقٍ كُتُبِه الَّتي كانَ يعتمِدُ عليها .

وحديثُ المُختَلِطِ إِن حدَّثَ بِهِ قَبَلَ طَرَيَانِ الاختلاطِ وعُرِفَ كَذَٰلكَ ، قُبِلَ ، فإنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ ، تُوقِّفَ فيهِ ، وما حدَّثَ بهِ حالَ الاختلاطِ وعُرِفَ كَذَٰلكَ ، يُرَدُّ ، وكذلكَ مَنِ اَخْتُلِفَ في اَختلاطهِ وفي زمانِ اَختلاطِهِ ، فإنَّهُ إِذَا تَمَيَّزَ ما حدَّثَ بِهِ قَبَلَ الزَّمانِ الَّذي اَختُلِفَ فيهِ ، قُبِلَ ، وإذا لَمْ يَتَميَّزْ ، تُوقِّفَ فيهِ ، فلا يُقبَلُ .

ويُعرفُ ما رواهُ قبلَ الاختلاطِ ؛ بأعتبارِ الرَّاوينَ عَنِ المختلِطِ ، فَمِنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يسمعُ منهُ إلاَّ قبلَ الاختلاطِ ، قُبِلَ ، ومَنْ لا ، فلا . وما حدَّث بهِ حالَ اختلاطِهِ وكانَ حَدَّث بهِ حَالَ صِحَتهِ ، يُقْبَلُ ، والمُختَلِطُ الَّذي لا يتميَّزُ زمنُ ما حدَّث بهِ ، وسيَّ ، المحفظِ ، والمُحتَلِطُ الَّذي لا يتميَّزُ زمنُ ما حدَّث بهِ ، وسيَّ الحِفظِ ، والمستورُ ، والمُحَلِّسُ إذا لمْ يُعرَفِ المحذوفُ مِن سندهِ إذا تُوبِعَ حديثُهُم بمُتابِعٍ مُعتبَرِ أعلىٰ منهُ أو مثلهُ ، يصيرُ حديثُهُم إذا تُوبِعَ حديثُهُم بمُتابِعٍ مُعتبَرِ أعلىٰ منهُ أو مثلهُ ، يصيرُ حديثُهُم

حسناً لغيرهِ ، ويصيرُ ٱلحديثُ محفُوظاً يترقَّىٰ منْ درجةِ التَّوقُّفِ إلىٰ ٱلقَبولِ .

وممَّنِ آختلطَ آخِرَ عُمُرهِ : عبْد الله ِبنُ لهيعةَ لِذهابِ كُتُبهِ ، وعبدُ الرَّزَّاقِ بنُ هَمَّامِ الصَّنعانيُّ بعدَ ما عَمِيَ ، وأبو بكرٍ بنُ مالكِ الوَّزَاقِ بنُ هَمَّامِ الصَّنعانيُّ بعدَ ما عَمِيَ ، وأبو بكرٍ بنُ مالكِ القطيعيُّ راوي « مُسنَدِ أحمدَ » عن أبنهِ عبدِ الله ِ ، عنهُ ، خَرِفَ حتَّىٰ كانَ لا يَدري ما يَقرأُ .

# الشَّاذُّ وٱلمحْفُوظُ

آختلَفَ ٱلعلماءُ في تعريفِ الشَّاذِّ علىٰ أقوالٍ ؛ أشهرُها ثلاثةٌ :

أحدُها : مُخالَفةُ الثَّقةِ لأرجحَ منهُ .

والثَّاني : تفرُّدُ الثُّقةِ مُطلقاً .

والثَّالثُ : تفرُّدُ الرَّاوي مُطلقاً .

وَٱلْأَوَّلُ هُوَ ٱلمعتمَدُ ، لَكُنْ يَحتاجُ إِلَىٰ زيادةِ قَيدٍ ، وهوَ : معَ عدم إمكانِ ٱلجَمْع ، فيكونُ التَّعريفُ كَٱلاَتي :

هوَ ما رواهُ الثِّقَةُ مُخالِفاً \_ في آلمتنِ أو في السَّنَدِ \_ مَنْ كانَ أوثقَ منهُ بزيادةٍ أو نُقْصانٍ ، معَ عدم إمكانِ آلجَمْع .

ولهذا التَّعريفُ أكمَلُ وأشمَلُ ، إذْ يُفيدُ أنَّهُ يُشترَطُ في الشَّاذُ أنفرادُ النَّقةِ بٱلحديثِ ، معَ مُخالفةِ مَنْ هوَ أوثقُ منهُ ، ويُشترطُ أيضاً عدمُ إمكانِ ٱلجمع بينَ حديثِ الثَّقةِ وٱلأوثقِ .

#### مثالُ الشُّذوذِ في السَّندِ :

مَا رَواهُ أَبُو دَاوِدَ ، وَالتَّرَمَذَيُّ وَآبِنُ مَاجَهُ مِنْ طَرِيقِ آبِنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بَنِ دَيِنَارٍ ، عَنْ عَوسَجَةَ \_ مُولَىٰ آبِنِ عَبَّاسٍ \_ ، عَنْ آبنِ عبّاسِ أَنَّ رجلاً تُوفِّيَ علىٰ عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ ولمْ يدَعْ وارثاً إلاَّ مولىً هو أُعتقهُ ، فدفعَ رسولُ اللهِ ﷺ ميراثَهُ إليهِ. . (١)

وقد تابعَ أَبنَ عُيينةَ علىٰ وصلهِ أَبنُ جُريجِ وغيرُهُ ، وخالفَهُم حمّادُ بنُ زيدٍ ، فرواهُ عَنْ عمرِو بنِ دينارٍ ، عَنْ عوسَجةَ ولمْ يذكرِ أَبنَ عبّاسٍ ، بل رَواهُ مُرسلاً .

ومِمّا تقدَّمَ يتَّضِحُ : أنَّ حمّاداً آنفردَ بروايتهِ مُرسَلاً وخالفَ روايةً آبنِ عُيينةَ ، وآبنِ جُريجِ وغيرِهما ، وهي الرِوايةُ ٱلموصولةُ ، فروايةُ حَمَّادٍ شاذَّةٌ ، ورِوايةُ أبنِ عُيينةَ هي ٱلمحفوظة ، معَ أنَّ كُلاً مِنْ حَمَّادٍ وأبنِ عُيينةَ ، ثِقَةٌ .

#### ومثالُ الشُّذوذِ في ٱلمتنِ :

ما رواهُ مسلمٌ عنْ نُبَيْشةَ الهُذَليِّ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ عَلَى : 
( أَيَّامُ التَّشريقِ ، أَيَّامُ أَكُلُ وشُرْبِ ( ) ( ) . فإنَّهُ جاءَ مِنْ جميعِ طُرُقهِ فَكَذَا ، ورواهُ موسىٰ بنُ عُليِّ \_ بالتَّصغيرِ \_ بنِ رَباحٍ ، عنْ أبيهِ عنْ عُقبةَ بنِ عامرٍ بزيادةِ : ( يومُ عَرَفةَ ) فحديثُ موسىٰ شاذٌ لمخالفتهِ الجماعة بتلكَ الزيادةِ .

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۳/ ۱۲۶) (۲۹۰۵) كتاب الفرائض ، باب ميراث ذوي الأرحام .

والترمذي ( ٤٢٣/٤ ) ( ٢١٠٦ ) باب ميراث المولى الأسفل ، وابن ماجة ( ٢/ ٩١٥ ) ( ٢٧٤١ ) باب من لا وارث له .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ١٥٣/٣ ) ( ١١٤١ ) كتاب الصيام ، باب تحريم صوم أيام التشريق .

ومِنْ ذٰلكَ أيضاً: ما جاءً في حديثِ وَفْدِ عبدِ القيسِ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ أَمرَهُم بِالْإِيمانِ باللهِ النَّبيَ ﷺ أَمرَهُم بِالْإِيمانِ باللهِ وحدهُ ، قال : ﴿ أَتَذَرُوْنَ مَا ٱلْإِيْمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ؟ ﴾ قالوا : اللهُ ورَسولهُ أَعْلَمُ . قال : ﴿ شَهَادَهُ أَنْ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ ، وَأَنْ رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ ، وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ ، وَأَنْ تَعْطُوا مِنَ المَغْنَم الخُمْسَ . . (١) الحديث .

فهٰذا ٱلحديثُ رَواهُ الشَّيخانِ وغيرُهما ، وليسَ فيهِ ذِكْرُ ٱلحجِّ لَكنْ في روايةِ ٱلبيهقيِّ : ﴿ وَتَحُجُّوا ٱلبَيْتَ » ، فهٰذهِ شاذَةٌ .

ويُقابِلُ الشَّاذَّ ٱلمحفوظُ ، وهوَ ما رَواهُ ٱلأُوثَقُ مُخالِفاً لروايةِ الثَّقةِ ، بزيادةٍ أو نقصٍ في ٱلمتنِ أو السَّنَدِ .

#### حُكْمُ الشَّاذِّ:

الشَّاذُ مَردودٌ لا يُحتَجُّ بهِ ، وإنَّما ٱلحُجَّةُ بِمُقابلهِ ، وهوَ ٱلمَحفوظُ ، إذا لم يُمْكنِ ٱلجَمْعُ بينهُما ، فإذا أمكنَ فهُما مَقبولانِ . وَتَفَرُّدُ ٱلعَدْلِ الضَّابطِ بٱلحديثِ ، مَقبولٌ أيضاً .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹/۱) (۵۳) كتاب الإيمان ، باب أداء الخمس من الإيمان ، ومسلم (۳۰/۱) (۱۷) كتاب الإيمان ، باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله .

# ٱلمُنْكَرُ وٱلمَعْروفُ

ٱلمُنكَرُ: هوَ ما رواهُ الضَّعيفُ مُخالفاً لِمنْ هوَ أُولَىٰ منهُ مِنَ الثِّقاتِ، ويُقابِلهُ ٱلمعروفُ: وهوَ حديثُ الثِّقةِ الَّذي خَالفَهُ الضَّعيفُ.

فما جاءَ مِنْ طريقِ الثُقةِ ، يُسمّىٰ مَعروفاً ، ومِنْ طريقِ غيرهِ يُسمّىٰ مُنكَراً . ولهذا هو المُعتَمدُ المشهورُ ، كما رَجَّحهُ شيخُ الإسلامِ ابنُ حجَرٍ .

ويرى أبنُ الصَّلاحِ أَنَّ ٱلمُنكَرَ والشَّاذَّ مُترادفانِ ، لَكنْ قَدْ خَالْفَهُ فَي لَمِذَا أَثِمَّةُ ٱلفَنِّ كَشَيْخِ ٱلإسلامِ ٱبنِ حَجَرٍ ، إِذْ قَالَ : وقَدْ غَفَلَ مَنْ سَوّىٰ بِينَهُما ، ثُمَّ بيَّنَ أَنَّ المُنكرَ والشَّاذَّ يشتركانِ في مُسمّىٰ المُخالفةِ ، ويفترقانِ في أنَّ المُنكرَ رَاويهِ ضعيفٌ ، أو مستورٌ ، والشَّاذَّ رَاويهِ ضعيفٌ ، أو مستورٌ ، والشَّاذَّ رَاويهِ ثِقةٌ ، أو صدُوقٌ .

قالَ الشَّيخُ مُلاَ علي القَاري في تحريرِ ٱلفَرْقِ بينهُما : وهل الشَّاذُ ضعيفٌ أم لا؟ الظَّاهرُ أنَّ الشَّاذُ والمُنكَرَ كِلاهُما ضعيفٌ ، لَكنَّ الشَّاذُ رَاويهِ ضعيفٌ . لَكنَّ الشَّاذُ رَاويهِ ضعيفٌ .

### مِثالُ ٱلمُنكَرِ وٱلمعرُوفِ :

ما رَواه أَبنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ حُبَيِّبِ ( بَضَمِّ ٱلحَاءِ ٱلمهملةِ وتشديدِ التَّحَتَيَّةِ بِينَ مُوَجَّدَتِينِ أُولاهما مفتوحةٌ ) ٱبنِ حَبيب ( بفتح المهملةِ بوزنِ كَريمٍ ) أخي حمزة الزَّيَّاتِ عَنْ أَبِي إسحاقَ ، عنْ المهملةِ بوزنِ كَريمٍ ) أخي حمزة الزَّيَّاتِ عَنْ أَبِي إسحاقَ ، عنْ أَلَا يَاتِ عَنْ أَبي إسحاقً ، عنْ أَلَا يَاتِ عَنْ أَبي النَّبيِ عَلَيْهِ قَالَ : « مَنْ أَقَامَ الْعَيْرَادِ بنِ حُرَيثٍ ، عَنْ أَبنِ عَبّاسٍ ، عَنِ النَّبيِ عَلَيْهِ قَالَ : « مَنْ أَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَىٰ الزَّكَاةَ وَحَجَّ وَصَامَ وَقَرَىٰ الضَّيْفَ ، دَخَلَ ٱلجَنَّةَ »(١) .

قالَ أبو حاتِم : هو مُنكرٌ ، لأنَّ غيرَهُ مِنَ الثَّقاتِ رَواهُ عنْ أبي إسحاقَ مَوقُوفاً ، وهو ألمعروفُ ، وحُبَيِّبٌ وهو غيرُ ثِقَةٍ رفعَ الحديثَ ، فتَخالفا ، ولمّا كانَ المُخالِفُ غيرَ ثقةٍ ، صارَ حديثُهُ هوَ المُنكرَ ، وحديثُ الثَّقاتِ هوَ المعروفُ .

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في الكبير ( ۱۳۷/۱۲ ) ( ۱۲۲۹۲ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ۱/ ٤٥ ) في إسناده حُبَيِّب بن حَبيب وهو ضعيف .

# ٱلمَقْلُوبُ

هوَ ٱلحديثُ الَّذي وقعَ في متنهِ أو في سندهِ تَغييرٌ ، بإبدالِ لفظِ بآخرَ ، أو بتقديم وتأخيرٍ ، ونحوِ ذٰلكَ ، وهوَ علىٰ قسمينِ : مقلُوبُ ٱلمتنِ ، ومقلُوبُ السَّنَدِ .

#### أمثلةُ مقلُوبِ ٱلمَتنِ :

(١) حديثُ: ﴿ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ ، فَلاَ يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ ٱلبَعِيْرُ ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ » ، أخرجَهُ أحمدُ وأبو داودَ والنَّسائيُّ والدَّارِميُّ وٱلبيهقيُّ (١) .

وأخرجَهُ أبو داودَ أيضاً والتَّرمذيُّ والنَّسائيُّ وٱلبيهقيُّ بلفظِ : « يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ . . » وبدونِ جُملةِ : « وَلْيَضَعْ . . الخ »(٢) .

<sup>(</sup>۱) أحمـد ( ۲/ ۳۸۱) ( ۳۸۲۲) أبـو داود ( ۲۲۲۱) ( ۸٤۰) النسائي ( ۲/ ۲۰۷) ( ۲۰۷۱) الـدارمي ( ۲/ ۳۰۳) ( ۷۶) البيهقي في السنن ( ۲/ ۹۹/) ( ۲۳۳۲) .

<sup>=</sup> (۲) أبو داود (۱/۲۲۲) (۸٤۱)، الترمذي ( $^{4}$  ( $^{6}$  ) ( $^{6}$  )، النسائى

وأخرجَهُ أبو داود والترمذيُّ وحسَّنهُ والنَّسائيُّ وآبنُ ماجهُ وآبنُ ماجهُ وآبنُ من حديثِ وائلِ بنِ حُجْرٍ رضيَ اللهُ عنهُ بلفظِ : رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ إذا سَجدَ ، يَضَعُ رُكْبَتيهِ قبلَ يديهِ ، وإذا نهضَ رفعَ يديهِ قبلَ ركبتيهِ ، ولذا صرَّحَ آبنُ القيِّم في « زادِ المَعادِ » بأنَّ الحديثَ الذي فيهِ : « وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ » انقلبَ . . على بعضِ رُواتهِ ، فكأنَّ الأصلَ : « وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ » ، فقدَّم بعضِ رُواتهِ ، فكأنَّ الأصلَ : « وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ » ، فقدَّم بعضِ رُواتهِ ، فكأنَّ الأصلَ : « وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ » ، فقدَّم بعضِ رُواتهِ من يولهُ الركبتينِ ، كيفَ لا وإنَّ أوَّلَهُ يُناقِضُ آخرَهُ ، فإنَّ البعيرُ ، فإنَّ البعيرُ ، فإنَّ البعيرَ المعيرَ المعيرَ عديهِ أوَلاً .

(٢) حديث إخفاء الصَّدقة، وهو ما أخرجه البخاريُّ والنَّسائيُّ عنْ أبي هُريرة قال : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ : « سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلاَنِ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلاَنِ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَىٰ ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ أَمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِب وَجَمَالٍ فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مَنصِب وَجَمَالٍ فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللهَ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِياً فَقَالَ : عَنْهُ مُ مَنْ يَعْفُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِياً فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ » (٢) ، فإنَّهُ وقعَ القلبُ فيهِ مِنْ بعض رُواتهِ في فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ » (٢) ، فإنَّهُ وقعَ القلبُ فيهِ مِنْ بعض رُواتهِ في

<sup>= (</sup> ۲/۷۲۲ ) ( ۱۰۹۲ ) ، البيهقي ( ۲/ ۱۰۰ ) ( ۲۳۲۲ ) .

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۲۲۱) (۸۳۸)، الترمذي (۲٫۲۰) (۲۲۸)، النسائي (۲۰۷۲) (۲۰۷۸)، ابن ماجه (۲/۲۸۱) (۲۸۲۰)، ابن حبان (۳/۱۹۱) (۱۹۱۹).

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١٦٠/١ ) ( ٦٦٠ ) كتاب الأذان ، باب من جلس في المجلس =

جُملةِ : ﴿ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ . . ﴾ الخ ، فرُويَ حتَّىٰ لا تعلمَ يمينهُ ما تُنفِقُ شِمالُهُ . وآلاًحاديثُ مِنْ ذٰلكَ كثيرةٌ ، وفي لهذا ٱلقَدْرِ كِفايةٌ .

#### أمثلةُ مَقْلُوبِ السَّنَدِ :

أمَّا أمثلةُ مقلوبِ السّنَدِ، فأنْ يكونَ حديثاً مشهوراً عَنْ رَاوٍ فيُجْعلَ عَنْ غيرهِ ليصيرَ مَرغوباً فيهِ ، كحديثٍ يُروىٰ عن سالم فيُروىٰ عن نافع مَوضعَ سالم ، وكتقديم آلأبِ على آلابنِ ، فيرق عن نافع مَوضعَ سالم ، وكتقديم آلأبِ على آلابنِ ، كمرّة بن كعب ، فيقولُ الرّاوي : كعبَ بنَ مُرّة ، وكمسلم بنِ الوليدِ ، فيقولُ الرّاوي : آلوليدَ بنَ مُسلم ، ومِنْ صُورِ القلب ، في السّنَدِ : أنْ يَقْلِبَ السّنَدَ بتمامهِ ، فيرويَ لهذا ألحديث بسندِ ذلكَ الحديث ، وذلك الحديث بسندِ لله الحديث ، وذلك الحديث بسندِ لهذ الحديث ، وقد وقعَ هذا النّوعُ مِنَ القلْبِ للبُخاريِّ حينَ قَدِمَ بغدادَ ، فأرادَ شُيوخُها أنْ يمتجنوهُ ، فعَمَدوا إلى مائةِ حَديثٍ فقلَبوا مُتونَها وأسانيدَها ، وجعلوا متنَ لهذا ألإسنادِ بإسنادِ آخرَ ، وإسنادَ لهذا ألمتنِ لمتنِ آخرَ ، فردَّ كُلَّ متنِ إلىٰ إسنادهِ ، وكُلَّ إسنادٍ إلىٰ متنهِ ، فأقروا لهُ بألحفظِ وأذعنوا لهُ بألفضل .

#### حُكمهُ:

أَنَّهُ يجبُ ردُّهُ إلىٰ ٱلأصلِ الثَّابِتِ ، وٱلعَملُ بذٰلكَ ٱلأصلِ الثَّابِةِ .

<sup>=</sup> ينتظر الصلاة ، والنسائي ( ٨/ ٢٢٢ ) ( ٥٣٨٠ ) كتاب آداب القضاة ، باب الإمام العادل ، ورواه مسلم مقلوباً ( ٣/ ٩٣ ) ( ١٠٣١ ) كتاب الزكاة ، باب فضل إخفاء الصدقة .

# ٱلمُتابِعَةُ وٱلاستشهادُ وٱلاعتبارُ

المُتابعاتُ والشَّواهِدُ والاعتبارُ أُمورٌ يتداولُها المحدُّثونَ يتعرَّفونَ بها حالَ الحديثِ ، وليستْ مِنْ أنواعهِ وأقسامهِ .

فألحديثُ المُتابعُ: هوَ ما شاركَ حديثاً آخرَ في اللَّفظِ معَ الاتحادِ في الطَّفظِ معَ الاتحادِ في الصَّحابيُ ، وهوَ ينقسمُ إلىٰ متابَعةٍ تامَّةٍ ، ومتابَعةٍ قاصرةٍ ، فإنْ كانتِ المشاركةُ مِنْ أوَّلِ السَّندِ ، سُمِّيتْ : « مُتابعةً تامَّة » ، وإنْ كانتْ ليستْ مِن أوَّلِ السَّندِ سُمِّيتْ : « متابعةً قاصرة » .

والحديثُ الشَّاهِدُ : هُوَ المشارِكُ في المعنىٰ .

وَاختلفوا فيما إذ جاءتِ المشارَكةُ في اللَّفظِ معَ اختلافِ الصَّحابيِّ، فبعضُهم يسمِّيهِ مُتابِعاً (متابعة قاصرةً)، وبعضُهم يسمِّيهِ شاهداً.

قالَ ٱلحافظُ آبنُ حجَرٍ: وقدْ تُطلَقُ ٱلمتابَعةُ علىٰ الشّاهدِ وبٱلعكسِ وٱلأمرُ فيهِ سهلٌ.

وَٱلاَعْتِبَارُ: هُو هَيْئُهُ التَّوْصُّلِ إِلَىٰ مَعْرَفَةِ المُتَابِعِ وَالشَّاهِدِ بِٱلبَحْثِ وَالتَّفْتِيشِ عَنْ رَاوٍ شَارِكَ ٱلأَوَّلَ فِي ذَلْكَ ٱلحديثِ ، أو عَنْ

لمتن شاهدٍ للمتنِ ٱلأوَّلِ ، وذُلكَ بٱعتبارِ رِوايةِ الرَّاوي برِواياتِ غيرهِ مِنَ الرُّواةِ ، وليسَ ذُلكَ مِنْ أنواع ٱلحديثِ .

ومثالُ ما وقعَ فيهِ ٱلمتابعةُ والشَّاهدُ وٱلاعتبارُ : ما رواهُ الشافعيُّ في « الأم »(١) عنْ مالكِ ، عنْ عبدِ الله ِبنِ دينارٍ ، عنِ أبنِ عُمرَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : « الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ، لاَ تَصُومُوا حَتَّىٰ تَرَوُا ٱلهِلاَلَ ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّىٰ تَرَوهُ . فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ ، فَأَكْمِلُوا ٱلعِدَّةَ ثَلاَّثِيْنَ » ، فقدْ ظنَّ بعضُهم أنَّ الشافعيَّ تفرَّدَ بهذهِ الرِّوايةِ عنِ أبنِ عمرَ ، ففتشَ ٱلحُفَّاظُ في ٱلأسانيدِ وٱلمتونِ ، فوقعَ لهمُ ٱلعِلمُ بِمُشارِكَةِ ٱلقَعنبيِّ للشافعيِّ ، عنْ مالكِ مِنْ أَوَّلِ السَّنَدِ إلىٰ أَبنِ عمرَ بلفظهِ ، ومُشاركةِ عاصم بنِ محمَّدٍ ، عن أبيهِ محمَّدِ بنِ زيدٍ لشيخ شيخ الشافعيِّ إلىٰ أبنِ عَمَرَ بلفظِ ﴿ فَأَكْمِلُوا ثَلاَثِيْنَ ﴾ ، ومُشاركَةٍ محمَّدِ بنِ زيادٍ لشيخ شيخ الشافعيِّ أيضاً ، لكنْ عنْ أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ وبلفظِ ﴿ فَأَكْمِلُوا عِدَّة شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ ﴾ ، ومُشارَكةِ مُحَمَّدِ بنِ حُنَينِ ، عن أبنِ عبّاسٍ بلفظِ روايةِ الشافعيِّ ، وتبيَّنَ أنَّ الشافعيَّ لمْ يَنْفَرِدْ بٱلحديثِ لمشارَكةِ غيرهِ لهُ في اللَّفظِ وٱلمعنىٰ عن آبنِ عمرَ ، وعَنْ غيرِ آبنِ عمرَ ، فحديثُ ٱلقعنبيِّ مُتابعٌ لحديثِ الشافعيِّ لاتِّحادهِ معهُ في الصَّحابيِّ ﴿ وهيَ متابَعةٌ تامَّةٌ ﴾ ، لأنَّ المُشاركةَ لهُ كانتُ مِنْ أُوَّلِ السَّنَدِ، وحديثُ عاصم وحديثُ مُحَمَّدِ بن حُنَينِ يُقالُ لكلِّ منهما : ﴿ شَاهِدٌ ﴾ ﴿ ومتابعة قاصرةٌ ﴾

<sup>(</sup>۱) ( ۱/٤/۲ ) ورواه مالك في الموطأ ( ۲۹۸/۱ ) ( ۷٦٣ ) بلفظ ( فاقدروا له ) . ورواه أيضاً البخاري ومسلم .

لمشاركةِ الشافعيِّ مِنْ روايةِ غيرِ أَبنِ عُمرَ ، وروايةُ مُحَمَّدِ بنِ زيادٍ « شاهدٌ بأنمعنيٰ » ، والتَّفتيشُ في الجوامعِ والمسانيدِ وكُتُبِ الحديثِ والأسانيدِ ، هوَ الَّذي يُرشدُ الباحثَ إلىٰ لهذهِ المعرفةِ ، ويُقالُ لذلكَ : « اعتبارٌ » لاعتبارِ روايةِ الشافعيِّ بروايةِ غيرهِ .

والحديث بالمُتابِعِ والشَّاهِدُ ، يرتقي إلىٰ مرتبةِ أعلىٰ ، بشرطِ أَنْ لا يكونَ الشَّاهدُ ، والمُتابِعُ فيهِ ضعفٌ شديدٌ ، بأنْ لا يكون مُتَّهماً بالكذب ، ولا مُنكَراً ، ولا شاذًا .

وعبارَةُ ٱلمحدِّثينَ بقولهم : « تفرَّدَ بهِ فلانٌ » يُشعِرُ بٱنتفاءِ وُجودِ ٱلمتابعاتِ والشَّواهِدِ ، وذلكَ يجعلُ ٱلمرويَّ شاذًّا ، وحُكمُهُ حُكمُ الشَّاذِّ .

### ٱلمُعَلَّلُ

وهوَ في أصطلاحِ المحدِّثينَ ما فيهِ أسبابٌ خَفيَّةٌ غامِضةٌ قَادحةٌ ، والظّاهرُ السّلامةُ منها لجمْعهِ شروطَ القَبولِ ظاهراً ، والفرقُ بينَ الغُموضِ والخفاءِ ، أنَّ الغموضَ مُقابِلُ الوضوحِ ، والخفاءَ مُقابِلُ الظهورِ .

ولهذا النّوعُ مِنْ أغمضِ علوم الحديثِ وأدقِّها ، ولذَّلكَ لمْ يتكلَّمْ فيهِ إلاَّ عددٌ قليلٌ مِنَ المحدَّثينَ علىٰ كثرتِهم ، كالبخاريِّ ، وعليِّ بنِ المديني ، وأحمدَ ، وأبي حاتم ، وأبي زُرعة ، والدارَقُطنيُّ ونحوِهِمْ ممَّنْ أُعطيَ عِلماً كاملاً وخِبرةً تامّةً وفَهماً ثاقِباً ، ووقوفاً علىٰ طُرُقِ كُلِّ حديثٍ ، معَ كثرةِ الأحاديثِ .

وتلكَ ٱلأسبابُ كوصْلِ مُرسَلِ بأنْ كانَ ٱلحديثُ مرسَلاً فوصلَهُ راويهِ إلىٰ النَّبِيِّ ﷺ، أو رفْع موقوفٍ بأنْ كانَ ٱلحديثُ في نفسِ ٱلأمرِ مَوقوفاً فرفعَهُ الرّاوي ، أو دخولِ حَديثٍ في حديثٍ بأنْ كانَ هُناكَ حديثانِ مرويّانِ بسنَدينِ ، فأدرجَ راوي أحدِهما كُلَّ ٱلآخرِ أو جُملةً منهُ فيهِ وجعلهُما حديثاً واحداً ، أو وَهَم وَاهِم بسببِ سهوٍ أو

نسيانٍ صدرَ منهُ أوجبَ نُقصاناً في السَّنَدِ ، أو في ألمتنِ .

وقدْ يُطلَقُ آسمُ ٱلعِلَّةِ علىٰ كذِبِ الرَّاوي ، وغفلتهِ وسوءِ حِفْظِهِ ، ونحوِ ذٰلكَ مِنْ أسبابِ ٱلجَرْحِ الظّاهرةِ .

ويُستعانُ على إدراكِ لهذهِ الأسبابِ الغامضةِ ، بتفرُّدِ الرّاوي الضَّابطِ الثُقةِ ومُخالفةِ غيرهِ لهُ ، مِمَّنْ هوَ أضبطُ منهُ ، أو أكثرُ عدداً مع قرائنَ خفيَّةِ تُنبَّهُ المُحدِّثَ العارفَ بالخفيّاتِ والدَّقائقِ عليها ، بحيثُ يَغلِبُ على ظنّهِ وجودُ لهذهِ الأسبابِ القادحةِ في صِحَّةِ الحديثِ ، فيَحْكمُ بما غلبَ على ظنّهِ منها ، لأنَّ غلبةَ الظنِّ كافيةٌ في أمثالِ لهذهِ المباحثِ ، أو على الأقلِّ يتردَّدُ مِنْ وجودِ لهذهِ في أمثالِ لهذهِ المباحثِ ، أو على الأقلِّ يتردَّدُ مِنْ وجودِ لهذهِ الأسبابِ فيتوقَّفُ ، وكلُّ ذلكَ مانعٌ مِنَ الحُكمِ لِصحَّةِ ذلك الحديثِ ، كما أنَّ وجودَ الأسبابِ القادحةِ الظّاهرةِ ، مانعٌ مِنَ الحُكمِ بالصَّحةِ .

وَالعَلَّةُ قَدَ تَقَدَّحُ فِي صَحَّةِ ٱلحديثِ وقد لا تَقَدَّحُ ، ولذَٰلكَ فقدْ قَيَّدَ ٱلعلماءُ ٱلعِلَّةَ ٱلقادحةِ ، وأنواعُ ٱلعِللِ كَثيرةٌ فمنها :

أَنْ يرويَ الرَّاوي عنْ شخصِ أَدرَكهُ وسمِعَ منهُ ، ولكنَّهُ لمْ يسمَعْ منهُ ، ولكنَّهُ لمْ يسمَعْ منهُ أحاديثَ مُعيَّنةً ، فإذا رَواها عنهُ بلا واسطةٍ ، فَعِلَّتُها أَنَّهُ لمْ يَسمعُها منهُ .

ومثالُهُ : حديثُ يحيىٰ بنِ أبي كثيرٍ ، عنْ أنسٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ إذا أَفْطَرَ عِنْـدَكُمُ

الصَّائِمُوْنَ »(١) . فيحيىٰ بنُ أبي كثيرٍ قدْ رأىٰ أنساً ولكنَّهُ قد تبيَّنَ مِنْ غيرٍ وجهٍ ، أنَّهُ لمْ يسمَعْ منهُ لهذا ألحديثَ ، كذا قالَ ٱلحاكِمُ .

<sup>(</sup>۱) رواهُ أحمدُ ( ۱۱۸/۳ ) ( ۱۱۷۲۷ ) ، والدارمي ( ۲/ ۲۰ ) كتاب الصيام ، باب دعاء الصائم لمن يفطر عنده .

## ٱلمُضْطَرِبُ

هوَ في اللُّغةِ: أسمُ فَاعلٍ مِنْ: أَضطَرَبَ.

وفي الاصطلاح : هوَ الحديثُ الَّذي تختلفُ الرَّواياتُ فيهِ ، المتساويةُ شُروطُ قَبولِها في القوَّةِ ، بحيثُ تَعارضُ مِنْ كُلِّ المتساويةُ شُروطُ وَلا نَسْخَ ، ولا تَرجيحَ . الوجوهِ ، فلا جمعَ ، ولا نَسْخَ ، ولا تَرجيحَ .

فظهرَ مِنْ لهذا التّعريفِ: أنَّ ما كانتْ شُروطُ القَبولِ فيهِ غيرَ متساويةٍ ، كأنْ يكونَ بعضُها في رُتبةِ الصّحيحِ وبعضُها في رُتبةِ الصّحيحِ ، أو يكونَ لهذا صحيحاً لذاتهِ ، ويكونَ لهذا صحيحاً لغيرهِ ، أو يكونَ لهذا حسناً لذاتهِ ، ويكونَ لهذا حَسناً لغيرهِ ، فإنَّهُ يُقدَّمُ الرَّاجحُ ويسمّىٰ : مَحفوظاً ، ويُتركُ المرجوحُ ويسمّىٰ : مُحفوظاً ، ويُتركُ المرجوحُ ويسمّىٰ : شاذًا ، وليسَ لهذا مِنْ نوعِ المضطربِ ، وكذلكَ ليسَ مِنْ المضطربِ ما كانَ فيهِ أحدُ الرُّواياتِ مُستوفياً شروطَ القَبولِ ، والآخرُ ليسَ مُستوفياً لها ، بأنْ يكونَ أحدُها صحيحاً ، أو حسناً ، وألآخرُ ضعيفاً ، فإنَّهُ يُقدَّمُ الصَّحيحُ أو الحسنُ ويسمّىٰ : معروفاً ، ويُتركُ الضَّعيفُ ويسمّىٰ : معروفاً ،

وليسَ مِنَ ٱلمضطربِ أيضاً ما إذا أختلفتِ الرَّواياتُ وتساوَتْ في الضَّعْفِ ، فإنَّهُ لا يُعَرَّجُ عَليهِ ولا يُبْحَثُ فيهِ ، بلْ ضَعْفُهُ يكفيهِ .

#### حُكمُهُ:

ٱلاضطرابُ مُوجِبٌ لِضَعفِ ٱلحديثِ ، فيجبُ تركُ ٱلعملِ بالحديثِ المضطربِ ، إنْ لمْ تترجَّحْ إحدىٰ الرِّوايتينِ ٱلمُختلفتينِ علىٰ ٱلأخرىٰ ، بكونِ راويها أحفظَ مِنْ راوي الرِّوايةِ ٱلمُخالفةِ لها ، أو أكثرَ صُحْبَةً للمَرويُ عنهُ ، فيكونُ ٱلحكمُ للرَّاجحِ فيُعمَلُ بهِ ، ويُتركُ ٱلمرجوحُ .

مثالُ ٱلاضطرابِ في السَّنَدِ: حديثُ أبي بكرِ رضيَ اللهُ عنهُ ، قَــالَ: « شَيَّبَتْنِسي هُــوْدٌ وَـَـالَ: « شَيَّبَتْنِسي هُــوْدٌ وَأَخَوَاتُهَا »(١) .

قالَ الدارقُطنيُّ : لهذا حديثٌ مُضطرِبٌ ، فإنَّهُ لَمْ يُرُوَ إلاَّ مِنْ طريقِ أبي إسحاقَ ، وقدِ أختُلِفَ عليهِ فيهِ على نحوِ عَشرةِ أوجُهٍ ، فمنهُم مَنْ رواهُ عنهُ موصولاً ، ومنهُم مَنْ رواهُ عنهُ موصولاً ، ومنهُم مَنْ جعلهُ مِنْ مُسنَدِ سَغدِ ، ومنهُم مَن جعلهُ مِنْ مُسنَدِ عائشةَ ، وجميعُ رُواتهِ ثِقَاتٌ ، ولا يُمكِنُ ترجيحُ بعضٍ رُواتهِ على بعضٍ ، وألجمعُ مُتعذَّرٌ .

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في الكبير ( ۲۸۷/۱۷ ) ( ۷۹۰ ) قال الهيثمي في المجمع ( ۳۷/۷ ) : ورجـالـه رجـال الصحيح ، والتـرمـذي وحسنـه ( ۴۲۲۵ ) .

ومثالُ ٱلاضطرابِ في آلمتنِ : حديثُ فاطمة بنتِ قيسٍ مرفوعاً : « إِنَّ فِي ٱلْمَالِ لَحَقًّا سِوَىٰ الزَّكَاةِ »(١) ، رواهُ التَّرمذيُّ بهذا اللَّفظِ ، وأخرجَهُ ٱبنُ ماجة بلفظِ : « لَيْسَ فِي ٱلمَالِ »(٢) فهذا أضطرابٌ فاحشٌ ، ومعَ ذٰلكَ فألحديثُ ضعيفُ السَّنَدِ أيضاً ، إذْ أنَّ فيهِ ميمونَ ٱلأعورَ ، وهوَ ضعيفٌ عندَهُم .

<sup>(</sup>۱) الترمذي ( ٤٨/٣ ) ( ٦٦٠/ ٦٥٩ ) كتاب الزكاة ، باب إن في المال حقاً سوى الزكاة .

<sup>(</sup>۲) ابن ماجة ( ۱/۵۷۰) ( ۱۷۸۹ ) كتاب الزكاة ، باب ما أدى زكاته ليس بكنز .

## المُدْرَجُ

ٱلإدراجُ لغةً : ٱلإدخالُ ، وهوَ نوعانِ :

مُدْرجٌ في ٱلمتنِ ، ومُدرجٌ في السَّنَدِ .

أمَّا مُدرجُ المتنِ : فهوَ إدخالُ بعضِ الرُّواةِ لألفاظِ زائدةٍ على المَّانِ ، بشرطِ أن يَصِلَها بالحديثِ مِنْ غيرِ بيانِ أنَّ ما أدخلَهُ ليسَ مِنَ اللهُ عنها : «كانَ النَّبيُّ ﷺ مِنَ الحديثِ ، مثلُ حديثِ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها : «كانَ النَّبيُّ ﷺ يَسَحَنَّثُ فِي حِرَاءٍ \_ وهوَ التَّعبُّدُ \_ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ »(١) . فقولهُ : «وهوَ التَّعبُّدُ \_ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ »(١) . فقولهُ : «وهوَ التَّعبُّدُ » ، مُدْرَجٌ في الحديثِ .

وأمَّا مُدْرِجُ السَّنَدِ فأقسامٌ:

ٱلأوَّلُ: أَنْ يَكُونَ ٱلحديثُ عندَ رَاوٍ بَسْنَدٍ إِلاَّ طَرْفاً منهُ ، فإنَّهُ عندَهُ بِسْنَدٍ آخرَ ، فيرويهِ رَاوٍ عنهُ تامَّا بالسَّنَدِ ٱلأوَّلِ ، ولا يذكرُ سندَ طرفهِ .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۳/۱) ( ۳ ) كتاب بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ ، ومسلم ( ۹۷/۱) ( ۲۵۲ ) كتاب الإيمان ، باب بدء الوحي .

ومِثَّالَهُ: حَدَيْثُ وَاثَـلِ بِنِ خُجرٍ يَصَفُ صَلَّاةً أَصَحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَفِي آخرِهِ: أَنَّهُ جَاءَهُم فِي الشِّتَاءِ، فَرَآهُم يَرفَعُونَ أَيْدَيَهُم مِنْ تَحْتِ الثَّيَابِ، فَهٰذَهِ الزِّيَادَةُ بِسَنْدِ آخرَ عَنْ عَاصِمِ بِنِ كُلَيْب.

والثّاني: أَنْ يُدرِجَ بعض حديثٍ في حديثٍ آخرَ مُخالفِ لهُ في سندهِ أو يكونَ عندَهُ متنانِ بإسنادَينِ ، فيرويَهُما بأحدِهِما ، مِثلُ حديثِ أنس رضيَ اللهُ عنهُ: « لا تَباغَضُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ تَنَافَسُوا »(۱) . رُويَ عنْ مالكِ ، معَ أَنَّ قولهُ: « وَلاَ تَنَافَسُوا »(۱) . مِنْ حديثٍ آخرَ لمالكِ عنْ أبي هريرةَ ، فأدرَجَهُ عنْ مالكِ ، سعيدُ بنُ أبي مريمَ ، وصيَّرَ ألحديثينِ حديثاً بسندٍ واحدٍ .

والثَّالثُ : أنْ يرويَ الراوي حديثاً عنْ جماعةِ بأسانيدَ مختلفةِ ، فيجمعَ ٱلكُلَّ علىٰ سَندِ واحدِ منها ، ولا يُبيِّنَ ٱلخِلافَ .

والرَّابِعُ: أَنْ يَذَكُرَ ٱلإِسنادَ فَيعرِضَ لَهُ عَارِضٌ عَنْ ذِكرِ مَتْهِ ، وَيَذْكُرَ كَلَّاماً أَجْنِبِياً ، فَيظنَّ بَعضُ مَنْ سَمِعهُ أَنَّ ذَلَكَ ٱلكلامَ مِن ذَلَكَ الكلامَ مِن ذَلَكَ السَّنَدِ ، فيرويَهُ عنهُ كذَلكَ . وقد عرضَ لشَريكِ وهوَ يُملي حديثاً وسكتَ ليكتُبَ ٱلمُستملي ، أَنْ دخلَ عليهِ ثابتُ بنُ موسىٰ الزّاهدُ القاضي فقالَ شريكُ : مَنْ كَثُرتْ صلاتُهُ باللّيلِ ، حَسُنَ وَجههُ بالنّهارِ ، يُريدُ ثابِتاً ، فظنَّ ثابتُ أَنَّهُ مِنْ مَتنِ ذَلكَ السَّنَدِ ، وكان يُحدِّثُ به .

<sup>(</sup>١) الموطأ \_ الزهري \_ ( ٧٨ /٢ ) ( ١٨٩٣ ) وأحمد ( ٣/ ٢٢٥ ) ( ١٢٩٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ\_محمد\_( ٢/ ٣٩٣) ( ٨٩٥) وأحمد ( ٣/ ١٠٢ ) ( ٨٨٦٥ ) .

ويُعرَفُ ٱلإدراجُ بالتَّنصيصِ عليهِ مِنَ الرَّاوِي ، أو مِنْ بعضِ الأَثمةِ المُطَّلعينَ ، أو بِوُرودِ المُدرِجِ مُنفصلاً في روايةٍ أُخرىٰ ، أو بالسَّتحالةِ كونهِ مِنَ النَّبِيِّ عَيَّلِيُّ ، ومثالهُ ما في البخاريِّ مِنْ حديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً : ﴿ لِلْعَبْدِ المَمْلُوْكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ ، وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيدِهِ لَوْلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالحَجُّ وَبِرُ أُمِّي ، لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوْتَ بِيدِهِ لَوْلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالحَجُّ وَبِرُ أُمِّي ، لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوْتَ بِيدِهِ لَوْلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالحَجُّ وَبِرُ أُمِّي ، لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوْتَ وَلَا اللهِ وَالَّذِي نَفْسِي ﴾ إلىٰ آخرهِ ، يمتنِعُ وَأَنَا مَمْلُوكَ ﴾ (١) . فإنَّ قولَهُ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي ﴾ إلىٰ آخرهِ ، يمتنِعُ أَنْ يكونَ مملوكاً ، ولمْ تكُنْ أَمَّهُ عَيْنَا مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ يَتمنَىٰ أَنْ يكونَ مملوكاً ، ولمْ تكُنْ أَمَّهُ حَيْنَا حَيَّا يَبَرَّهَا .

ويَحرمُ ٱلإدراجُ لغيرِ تفسيرِ لفظٍ غريبٍ ، وتعمُّدهُ يُسقطُ ٱلعدالةَ .

وفيهِ: « الفصلُ للوصلِ المدرجِ في النَّقْلِ » للخطيب البغداديِّ ، ولخَّصهُ الحافظُ ابنُ حجَرٍ وسمّاهُ « تقريبَ المنهجِ بترتيبِ المُدرجِ » .

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۱۲۳/۳ ) ( ۲۰۶۸ ) كتاب العتق ، باب العبد إذا أحسن عبادة ربه .

# اللَّحَّانُ وٱلمُصَحّفُ وٱلمُحرَّفُ

اللَّحَانُ بصيغةِ المبالغةِ من اللَّحْنِ، وَهُوَ الخَطَأُ مِنْ نَاحِيَةِ الإَعْرَابِ. وَتُحْرِيفِ هُوَ: أَن الإَعْرَابِ. وَتَحْرِيفِ هُوَ: أَن التَّصْحِيفِ والتَّحْرِيفِ هُوَ: أَن التَّصْحِيفَ : الخطأُ في الحروفِ بالنَّقْطِ، والتَّحريفُ هوَ: التَّغيير بالشَّكل، وَقَدْ جَمَعَ ذَٰلِكَ بَعْضُهُم نَظْماً فقالَ:

مَتَىٰ أَتَىٰ ٱلخَطَأُ فِي ٱلإِعْرَابِ فَسَمِّ بِاللَّحْنِ بِلاَ ٱرْتِيَابِ
وَإِنْ بَدَا ذَٰلِكَ فِي ٱلحُرُوْفِ فَهُو الَّذِي لُقِّبَ بِالتَّصْحِيْفِ
هٰذَا إِذَا لَفَظْتَ فِي صَادٍ بِضَادْ وَنَحْوهِ فَٱفْهَمْ هُدِيْتَ لِلْمُرَادْ
فَذَا إِذَا لَفَظْتَ فِي صَادٍ بِضَادْ وَنَحْوهِ فَٱفْهَمْ هُدِيْتَ لِلْمُرَادُ
وَإِنْ أَتَىٰ ٱلخُطَأُ فِي ٱلحُرُوْفِ بِالشَّكْلِ سَمِّ ذَاكَ بِالتَّحْرِيْفِ
وَإِنْ أَتَىٰ ٱلخُطَأُ فِي ٱلحُرُوْفِ بِالشَّكْلِ سَمِّ ذَاكَ بِالتَّحْرِيْفِ
مثالُ ٱلمُصحَّفِ : حديثُ : « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَٱتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ

شَوّالِ ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ »<sup>(١)</sup> . صَعَّفَ أُبو بكرِ الصُّوليُّ فَقالَ : ( شيئاً ) بالشِّينِ ٱلمُعجمةِ وٱلياءِ .

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۳۲/۳) (۱۱۹۶)، والترمذي (۱۳۲/۳) (۲۵۹) وأبو
 داود (۲/۲۱۲) (۲۶۳۳).

ومثالُ ٱلمُحرَّفِ: حديثُ جابرِ رضيَ اللهُ عنهُ: رُمِيَ أُبَيُّ يومَ ٱلأحزابِ علىٰ أكحَلِهِ ، فكواهُ رسولُ اللهِ ﷺ (١) ، حَرَّفَهُ غُنْدَرُ وقالَ فيهِ : (أَبِيْ) بٱلإضافةِ ، وإنَّما هوَ أُبَيُّ بنُ كعبٍ ، وأبو جابرٍ قدِ آستُشهدَ قبلَ ذٰلكَ بأُحُدٍ .

وقدْ قالَ ٱلعلماءُ : إِنَّ اللاَّحِنَ في حديثهِ ﷺ دَاخلٌ في ٱلوعيدِ الشَّديدِ علىٰ ٱلكذبِ عليهِ مِن قولهِ ﷺ : « مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً ، فَلَيْتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » (٢٠ . لأنَّ النَّبِيَ ﷺ لمْ يكُنْ يلْحَنُ ، فمهما رويتَ عنهُ ولَحنتَ فيهِ ، كذبتَ عليهِ ، ومِنْ ثَمَّ قالَ آبنُ الصَّلاحِ : حَقُّ علىٰ طالبِ ٱلحديثِ أَنْ يتعلَّمَ مِنَ النَّحوِ واللَّغةِ ، ما يتخلَّصُ بهِ مِنْ شَيْنِ اللَّحْنِ والتَّحريفِ ومَعرَّتِهِما .

وكذُلكَ يدخُلُ في لهذا ألوعيدِ ألمُصحِّفُ وألمُحَرِّفُ لأنَّهما يدخلانِ في مسمّىٰ الكذبِ، وكُلُّ لهذا يَسلمُ منهُ ألقارىءُ بتعلُّمِ النَّحوِ، وألأخذِ لألفاظِ ألحديثِ مِنَ ألعالِمِ الضَّابطِ ليسلَمَ بهِ مِنْ مَعرَّةِ التَّصحيفِ، ولا يعتمِدُ علىٰ ألأخذِ مِمَّا في بُطونِ ٱلكُتبِ فإنَّهُ قَلَّ أَنْ يَسلَمَ مِنَ التَّبديلِ والتَّصحيفِ، ولله ِ دَرُّ أبي حَيَّانَ حيثُ قولُ :

إذا رُمْتَ ٱلعُلُومَ بِدُونِ شَيْخٍ ضَلَلْتَ عَنِ الصِّرَاطِ ٱلمُسْتَقِيْمِ وَتَلتَبِسُ ٱلأُمُورُ عَلَيْكَ حتَّىٰ تَصِيْرَ أَضَلَّ مِنْ تُوْمَا ٱلحَكِيْمِ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٣/٣٠٣) (٣٨٤٠) ، والحاكم (٤/٧١٤) ( ٨٢٨٥) .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ص ۹۵.

وتُوْمَا ( بضمِّ ٱلمثناةِ آلفوقيَّةِ ) وذٰلكَ أَنَّهُ رأىٰ في كتابِ : « ٱلحَبَّةُ السَّوْدَاءُ ، شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ داءِ » ؛ فقرأها : « الحيَّةُ السَّوداءُ » ( بالمثناةِ التحتيَّةِ ) ، فأخذ حيةً سوداءَ فأكلها ، فأعمتهُ وقتلتهُ .

قالَ في « ٱلهَدْيِ » نقلاً عنْ كتابِ « المُغيث في حُكمِ اللَّحنِ في السَّعليمِ ثوابُ قراءتِهِ ، وإنْ أنحطاً أوْ لحنَ ، إذا لم يتعمَّدْ إفساداً .

واعلم أنَّ مَنْ أرادَ قِراءَةَ كتبِ الحديثِ مِمَّنْ لا معرفة لهُ بالعربيَّةِ ، وغرضُهُ التَّبرُّكُ بها في خاصَّةِ نفسهِ ، أو يُسمِعَها لقوم بقصدِ التَّبرُُكِ لا التَّصدُرِ والعلُوِّ ، فليقرأ في نسخةٍ صحيحةٍ مُقابَلَةٍ مَضبوطةٍ ، وما اعتراهُ فيها مِنَ اللَّحنِ ، لا يُؤاخَذُ بهِ إنْ شاءَ اللهُ تعالىٰ .

# ٱلعالي والنَّازلُ

ٱلعالي : هوَ ٱلحديثُ الَّذي قلَّتْ رجالُ إسنادهِ . وينقسمُ إلى قسمين : عُلُوِّ مُطلَقٍ ، وإلىٰ عُلُوِّ نِسْبيِّ .

ٱلأَوَّلُ: ٱلعُلوُّ المُطلَقُ: وهوَ ٱلقُربُ مِنْ رسولِ اللهِ ﷺ بإسنادٍ نظيفٍ غيرِ ضعيفٍ ، ولهذا أشرفُ أنواع العُلوِّ .

الثَّاني : ٱلعلوُّ النِّسبيُّ : وهوَ أربعةُ أنواع :

(أ) ـ ٱلقُربُ مِنْ إمام مِنْ أَئمةِ ٱلحديثِ ، وإنْ كَثُرَ ٱلعددُ مِنْ ذَٰلكَ ٱلإمام إلىٰ رسولِ اللهِ ﷺ .

(ب) ـ ٱلعُلوُّ بالنَّسبةِ إلىٰ روايةِ الصَّحيحينِ ، أو أحدِهما أو غيرِهما مِنَ ٱلكُتبِ ٱلمعروفةِ ٱلمعتمَدةِ .

- ( جـ ) ـ العُلوُّ بتقدُّم وفاةِ الرّاوي ، وإنْ تساويا في العددِ .
  - (د) ـ العُلو المستفاد مِنْ تقدُّم السَّماع .
    - النَّازِلُ : هوَ ما كَثُرتْ رِجالُ إسنادهِ :

وقدْ ذهبَ أحمدُ ابنُ حنبلِ إلىٰ أنَّ طلبَ ٱلعُللِّ بإسنادِ سُنَّةٌ .

قالَ : طلبُ ٱلإسنادِ ٱلعالي ، سُنَّةٌ عمَّنْ سلفَ .

وقالَ أَبنُ ٱلمبارَكِ : ليسَ جَودَةُ ٱلحديثِ قُربَ ٱلإسنادِ ، بلْ جَودةُ ٱلحديثِ صِحَّةُ الرِّجالِ .

قالَ أبنُ حجَرٍ : وقدْ عَظُمتْ رغبةُ المتأخّرينَ فيهِ ، حتَّىٰ غلبَ ذَلكَ علىٰ كثيرٍ منهُم ، بحيثُ أهمَلوا الاشتغالَ بما هوَ أهمُ منهُ ، وإنَّما كانَ العُلوُ مرغُوباً فيهِ ، لكونهِ أقربَ إلىٰ الصَّحَّةِ وقِلَّةِ الخطأِ ، لأنَّهُ ما مِنْ رَاوِ مِنْ رجالِ الإسنادِ إلاَّ والخطأُ جائزٌ عليهِ ، فكلَّما كَثُرَت الوسائِطُ وطالَ السَّنَدُ ، كثرَتْ مظانُ التَّجويزِ ، وكُلَّما قلَّت .

فإنْ كانَ في النُّزولِ مزيَّةٌ ليستْ في العُلوِّ ، كأنْ يكونَ رجالهُ أُوثَقَ منهُ ، أو أحفظَ ، أو أفقهَ ، أو الاتّصالُ فيهِ أظهرَ ، فلا تردُّدَ في أنَّ النُّزولَ حينئذٍ أولىٰ .

قالَ ٱلحافِظُ السَّلفِيُّ :

ليسَ حُسْنُ ٱلحديثِ قُرْبَ رِجالِ عندَ أربابِ علمه النُّقَادِ بلْ عُلُوُّ ٱلحديثِ عِندَ أُولِي الحِفْ لِظِ والإِنْقانِ صِحَّةُ ٱلإِسْنادِ وَإِذَا مَا تَجَمَّعا في حديثٍ فَأَغْتَنِمْهُ فَذَاكَ أَقْصَىٰ ٱلمُرادِ

## ٱلمُدَبَّجُ

الحديثُ المُدبَّجُ: ما في سندهِ روايةُ القرينِ عَنْ قرينهِ الَّذي روى عنهُ .

وَٱلقرينُ : هُوَ ٱلمُساوي في السِّنِّ وَٱلأَخذِ عَنِ الشُّيوخِ ، ويقعُ التَّدبيجُ مِنَ الصَّحابيَّينِ ، ومِنَ التَّابعيَّينِ ومِنْ غيرِهما .

فمثالُ الصَّحابةِ : رِوايةُ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ عَنْ عائشةَ رضي الله عنها ، وروايتُها عنهُ .

ومثالُ التَّابِعيِّ : روايةُ الزُّهريِّ عَنْ عطاءِ ، وروايةُ عِطاءِ عنِ الزُّهريِّ .

ومثالُ أتباعِهِم : روايةُ مالكٍ عَنِ الأوزاعيِّ ، واَلأوزاعيِّ عنهُ . ومثالُ أتباعِ أتباعِ التَّابِعينَ : روايةُ أحمدَ عَنِ اَبنِ اَلمدينيِّ ، وروايةُ اَبنِ اَلمدينيِّ عنهُ .

وروايةُ أحدِ القرينينِ فقط عن قرينهِ تُسمَّىٰ : ﴿ رُوايَةَ الْأَقْرَانِ ﴾ ، كروايةِ الْأَقْرَانِ علىٰ المُدَبَّجِ كروايةِ الْأَقْرَانِ علىٰ المُدَبَّجِ أَيْضاً .

وإنْ رَوىٰ الرّاوي عمَّنْ هو دونَهُ في السِّنِ كَالزُّهريِّ ويحيىٰ بنِ سعيدٍ عنْ مالكِ ، أو دُونَهُ في ألعلم وألمقدارِ كمالكِ عنْ عبدِ الله بنِ مُوسىٰ ، أو عبدِ الله بنِ مُوسىٰ ، أو دُونَهُ في ألجهتينِ كروايةِ العبادلةِ عنْ كعب ، وروايةِ كثيرٍ مِنَ دُونَهُ في ألجهتينِ كروايةِ العبادلةِ عنْ كعب ، وروايةِ كثيرٍ مِنَ ألعلماءِ عنْ تلاميذهِ أبي ألعباسِ ألعلماءِ عنْ تلاميذهِ أبي ألعباسِ السّراجِ ، فهذا النّوعُ يُسمّىٰ : « روايةَ الأكابرِ عنِ الأصاغرِ » والأصلُ فيهِ روايةُ النّبيُ ﷺ عنْ تميم الدّاريِّ خبرَ ألجَسَّاسَةِ كما في والأصلُ فيهِ روايةُ النّبيُ ﷺ عنْ تميم الدّاريِّ خبرَ ألجَسَّاسَةِ كما في «صحيح مسلم »(١) وغيرهِ .

ومِنْ رِوايةِ ٱلأكابرِ عنِ ٱلأصاغرِ : ﴿ رَوَايَةُ ٱلآبَاءِ عَنَ ٱلأَبِنَاءِ ، والصَّحَابَةِ عَنِ ٱلأَتْبَاعِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ( ٢٠٤/١ ) ( ٢٩٤٢ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب قصة ألجسَّاسَة .

# ٱلمُتَّفِقُ وٱلمُفترِقُ

# وٱلمُؤتَلِفُ وٱلمُخْتَلِفُ ، وٱلمُتشابِهُ

مِنْ أَهُمَّ عُلُومِ ٱلحديثِ معرفةُ ٱلمُتَّفَقِ وٱلمُفترقِ ، وٱلمُؤتلفِ وٱلمُختلفِ ، وٱلمُؤتلفِ وٱلأُنسابِ ، للأمنِ مِنَ ٱلأسماءِ وٱلألقابِ وٱلأنسابِ ، للأمنِ مِنَ ٱلعِثادِ ، وللتَّمييزِ بينَ الرُّواةِ .

فَالْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتِرِقُ : هُوَ أَنْ تَتَّفِقَ أَسَمَاءُ الرُّواةِ أَوْ أَسَمَاءُ الآباءِ فَصَاعَداً ، لفظاً وخطاً ، مَعَ آختلافِ أَشخاصِهم ، نحوُ عبدِ الله ِبنِ زيدِ بنِ عبدِ ربِّهِ ، والخليلِ بنِ زيدِ بنِ عبدِ ربِّهِ ، والخليلِ بنِ أحمدَ ، وهو أَسَمُّ لِسَتَّةِ أَسْخَاصٍ .

وفائِدةُ معرفةِ لهذا النَّوعِ: ٱلأمنُ مِنَ اللَّبْسِ، إذْ رُبَّما يُظَنُّ ٱلمتعدَّدُ واحداً، وقدْ يكونُ بعضُهُم ضعيفاً، فيُضَعَّفُ الثَّقةُ، ويُوثَّقُ الضَّعيفُ.

وَالْمُؤْتِلِفُ وَالْمُخْتِلِفُ : هُوَ أَنْ تَأْتَلِفَ ٱلْأَسْمَاءُ أَوَ ٱلْأَلْقَابُ ، أَوِ ٱلْأَنْسَابُ خَطًّا ، وتختلِفَ نُطْقاً .

مِثَالُ ذَٰلِكَ : مِسْوَرُ ( بكسرِ ٱلميم وسكونِ السّينِ وفتحِ ٱلواوِ ) ،

رمُسَوِّرُ (بضمِّ أَلميم وفتح السّينِ وتشديدِ أَلواوِ أَلمكسورةِ)، وسلامُ (بالتَّخفيفِ) وسلامُ (بالتَّشديدِ)، وأَسِيدُ (بفتحِ أَلهمزةِ وسلامُ (بالتَّشديدِ)، وأُسَيْدُ (بضمِّ أَلهمزةِ وفتحِ السّينِ، وسكونِ أَلياءِ)، وحَمِيدُ (بضمِّ ألحاءِ وكسرِ ألميم)، وحُمَيْدُ (بضمِّ ألحاءِ وفتحِ ألميم)، وحُمَيْدُ (بضمِّ ألحاءِ وفتحِ ألميم وسكونِ ألياءِ)، وعُمَارةُ (بضمِّ ألعينِ)، وعِمارةُ (بكسرِ ألعينِ)، وعِمارةُ (بكسرِ ألعينِ).

وفائدةُ معرفةِ لهذا النَّوعِ : ٱلأمنُ مِنَ التَّصحيفِ والتَّحريفِ .

وأمَّا ٱلمُتشابِهُ: فهوَ مُؤَلَّفٌ مِنَ النَّوعينِ السّابقينِ ، وتعريفُهُ: أَنْ تَتَّفِقَ أَسماءُ الرُّواةِ لفظاً وخطًّا ، وتختلِفَ أسماءُ الآباءِ لفظاً لا خطًّا ، أو على العكسِ ، نحو : مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ : (بفتحِ العين) ، ومُحَمَّدِ بنِ عُقيلٍ (بالضمِّ) ، وشُرَيحِ بنِ النَّعمانِ (بالسينِ المُعجمةِ والحاءِ المُهملةِ) ، وسُرَيجِ بنِ النَّعمانِ (بالسينِ المُعجمةِ والحاءِ المُهملةِ) ، وسُرَيجِ بنِ النَّعمانِ (بالسينِ المُهملةِ والجيمِ) مِنْ شُيوخِ البخاريِّ .

## **ٱلمترُوكُ**

ٱلمتروكُ : هو ما رواهُ راوٍ واحدٌ مُجمعٌ على ضعفهِ ، فظهرَ منَ التَّعريفِ في وصفِ راوِ ٱلمتروكِ أمرانِ :

ٱلأوَّلُ: أَنَّ الرَّاويَ مُجمَعٌ على ضعفهِ لاِتِّهامهِ بالكذبِ، أَوْ لَكُونِهِ عُرِفَ بِالكذبِ في لكونِهِ عُرِفَ بالكذبِ في غيرِ الحديثِ، فلا يُؤْمَنُ أَنْ يَكذِبَ في الحديثِ، أو لِتُهمَتهِ بالفسقِ، أو لِغفلَتِهِ، أو لِكثرةِ الوَهم.

الثَّاني : أنفرادُ لهذا الرَّاوي بروايةِ ألحديثِ ، بمعنىٰ أنَّهُ لمْ يروهِ غيرُهُ .

#### مِثاله :

رِوايةُ عَمرو بنِ شَمْرٍ عنْ جابرِ ٱلجعفيِّ ، عنِ ٱلحارثِ ، عَنْ عليِّ رضيَ اللهُ عنهُ ، فعمرو لهذا متروكُ ٱلحديثِ .

وكحديثِ صدقةَ الدَّقيقيِّ ، عنْ فَرْقَدِ ، عنْ مُرَّةَ ، عنْ أَبي بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ .

وقيلَ في تعريفهِ : هوَ ٱلحديثُ الَّذي رواهُ الرَّاوي مُخالفاً لِلقواعدِ ٱلمعلومةِ ، ولا يُروىٰ إلاَّ مِنْ جِهتهِ . وٱلحديثُ الَّذي رَواهُ اَلمُتَّهَمُ بِالْكذبِ ، بِأَنْ يكونَ معروفاً بِالْكذبِ في كلامهِ ، وإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنهُ وُقُوعُ ذَلكَ في الحديثِ النَّبويِّ ، أو معروفاً بِفُحشِ غَلطهِ ، أو بفُحشِ غَفْلةٍ علىٰ رأيٍ ، ولهذا التَّعريفُ ذُكِرَ في «التَّدريبِ» للسُّيوطيِّ .

و آختُلِفَ في القواعدِ المعلومةِ ، فتارةً فُسِّرتْ بقواعدِ الدِّينِ المعلومةِ ، وفُسِّرتْ أُخرىٰ بأنْ يُخالِفَ مَنْ هوَ المعلومةِ مِنَ الشَّريعةِ بالضَّرورةِ ، وفُسِّرتْ أُخرىٰ بأنْ يُخالِفَ مَنْ هوَ أُوثتُ منهُ .

والظَّاهرُ: أنَّ ٱلمُرادَ بها قواعدُ الشَّريعةِ الَّتي ٱستنبطها ٱلعلماءُ المجتهدونَ مِنْ ألكتابِ أمْ مِنَ المَّتبعدونَ مِنْ ألكتابِ أمْ مِنَ السُّنَّةِ ، أمْ منهُما جميعاً ، وهي ما تضافرَتْ عليها جميعُ ٱلأقيسةِ حتَّىٰ أصبحتْ مُطَّرِدَةً معلومةً .

وإنَّما سُمِّيَ لهٰذا النَّوعُ متروكاً ولمْ يُسمَّ موضوعاً ، لأنَّ مجرَّدَ ٱلاتِّهامِ بِٱلكذبِ ، لا يُسوِّغُ ٱلحُكمَ بالوضع .

#### حُكمهُ:

ساقِطُ ٱلاعتبارِ لِشدِّةِ ضعفهِ ، فلا يُحتَجُّ بهِ ولا يُسْتشهَدُ .

# ألموضوع

الموضوع : هو الخبر المُختلَقُ المكذوب المنسوب إلى رسولِ اللهِ يَقْلِيمُ أفتراء عليهِ ، أو إلى الصَّحابيّ ، أو إلى التَّابعيّ ، وهو باطلٌ تحرُمُ روايتُهُ ، إلاَّ للتَّحذيرِ منهُ ، أو تعليم ذٰلكَ لأهلِ العلم لمعرفتهِ .

## أنواعُ ألوضع:

آلأوَّلُ: أَنْ يضعَ الشَّخصُ كلاماً مِنْ عندِ نفسهِ ، ثُمَّ يَرويَهُ وينسِبَهُ إلىٰ رسولِ الله ﷺ .

النَّاني: أَنْ يَأْخَذَ كَلَاماً لَبَعْضِ ٱلحُكَمَاءِ أَوْ غَيْرِهُم ، وَيُنْسِبَهُ إِلَيْهِ اللَّهُ .

الثَّالَثُ : أَنْ يَغلَطَ غلَطاً فيقعَ في شُبهةِ ٱلوضعِ ، مِنْ غيرِ تعمُّلِهِ للكذبِ ، كما وقعَ لثابتِ بنِ موسىٰ الزَّاهلِ في حديثِ : « مَنْ كثُرتْ صلاتهُ باللَّيلِ ، حَسُنَ وجهُهُ بالنَّهارِ » .

الرَّابِعُ: أَنْ يَعْلَطَ عَلَطاً فَيَحَكُمَ عَلَىٰ حَدَيْثٍ بِٱلْوَضَعِ بِٱلْإِطْلَاقِ ، وَيَكُونَ ذَلْكَ صَحَابِيٍّ ، أَو

# ٱلأغراضُ ٱلحامِلةُ علىٰ ٱلوضع:

ٱلأغراضُ ٱلحامِلةُ علىٰ آلوضع كثيرةٌ ، منها :

١- ٱلانتصارُ للمذهبِ ، كَالخطّابيَّةِ مِنَ الرَّوافضِ ، فإنَّهُم وضعوا أشياءَ جعلوها أحاديثَ يستدِلُونَ بها علىٰ ما ٱبتدعوهُ في الدِّينِ .

٢ طلبُ التَّقرُبِ إلى الملوكِ والأمراء ، بوضعِ أحاديث تُوافِقُ أغراضَهُم .

٣ـ طَلبُ ٱلكسْبِ وٱلارتزاقِ بٱلوضع ، كما يفعَلُهُ ٱلقصّاصونَ الَّذينَ يتعيَّشونَ مِنْ ذٰلكَ ، ومنهُم أبو سعيدِ ٱلمدائنيُّ .

٤- ألانتصارُ للفُتيا عندَ الخطأِ فيها ، فيضعُ المُفتي حديثاً يستدِلُ به علىٰ فَتواهُ ، قالوا : ومِمَّنْ كانَ يفعلُ ذٰلكَ ، أبو الخطَّابِ بنُ دِحْيَةَ ، وعبدُ العزيزِ بنُ الحارثِ الحنبليُّ .

٥ - طلَبُ ترغيبِ النَّاسِ في أفعالِ ٱلخيرِ ، فيُوضَعُ ٱلحديثُ لذُلكَ ، وأكثرُ مَنْ يفعلُ لهذا النَّوعَ مِنَ ٱلوضعِ ؛ مَنْ ينتسِبُ للزُّهدِ ،

وهؤلاءِ أعظمُ النَّاسِ ضرَراً ، لأنَّهُم يَرَوْنَ ذَلكَ قُربةً وهوَ مِنَ الصّلاحِ ، الكبائر ، لاسيّما وإنَّ النَّاسَ يغتَرّونَ بما أظهروا مِنَ الصّلاحِ ، فيثِقونَ بهم وينقُلونَها عنهُم ، والذي سَوَّغَ لهُم ذٰلكَ : إمَّا جهلُهُم بحُرْمةِ ذٰلكَ ، وإمَّا زَعْمُهُمُ ٱلباطلُ أَنَّ ٱلممنوعَ إنَّما هوَ ٱلكذبُ على رسولِ اللهِ عَلَيْ الذي يُضِرُ بشرعهِ ودينهِ دونَ ٱلكذبِ الَّذي يروِّجُ دينَهُ ، وما علِموا أَنَّ ٱلكُلَّ كذِبٌ عليهِ عَلِيْ ، وممّا فعلَ هؤلاء ؛ أَنْ وضعوا أحاديثَ صلواتٍ مخصوصةٍ وصياماتٍ مَخصوصةٍ .

٦ قصد تأديب الأولاد، فتُوضَعُ لهُم أحاديث ويُلقَّنونَها،
 فيعتقدونَ صِحَّتها ويرؤونَها بعد ذٰلكَ .

## وقتُ ظهورِ ٱلوضع :

ظهرَ الوضعُ في سنة « ٤١ » مِنَ الهجرةِ ، حينَ تفرَّقَ المسلمونَ سياسياً وافترقوا إلى شيعةٍ وخوارجَ وجُمهورٍ ، وظهرَتِ البِدَعُ والأهواءُ ، فكانَ أهلُ الأهواءِ يَختلِقونَ أحاديثَ لتأييدِ مذاهبِهِم ، وترويجِ ما ابتدعوا .

## المشتَهَرونَ بالوضع :

آلمشتهَرونَ بآلوضع كثيرونَ ، والذينَ عُرِفوا منهُم : جابرُ بنُ يزيدَ آلجُعفيُّ ، وأَبو داودَ آلأعمىٰ ، وأبو عِصمةَ نُوحُ بنُ أبي مريمَ فقدْ كانَ عالماً جليلاً ، ولذا لُقِّبَ بالجامعِ ، لجمعهِ علوماً كثيرةً ، أخذَ آلفقة عن أبي حنيفةَ وأبن أبي ليلىٰ ، والحديثَ عن حجّاجِ بنِ أرطاةً ، والتَّفسيرَ عنِ ٱلكلبيِّ وغيرهِ ، وٱلمغازيَ عنْ محمَّدِ بنِ إسحاقَ وغيرهِ ، إلاَّ أنَّهُ معَ ذٰلكَ كانَ وَضَّاعاً حتَّىٰ قيلَ فيهِ : إنَّهُ جامِعٌ لِكُلِّ شيءِ إلاَّ الصِّدْقَ

فقد روى الحاكم بسنده إلى عمّار أنّه قيل لنوح بن أبي مريم لهذا : مِنْ أَينَ لكَ عن عِكرمة ، عن أبنِ عباسٍ في فضائلِ القرآنِ سورة سورة ؟ فقال : إنّي رأيتُ النّاسَ قد أعرَضُوا عنِ القرآنِ وأشتغلوا بفقه أبي حنيفة ، ومغازي محمّد بنِ إسحاق ، فوضعتُ لهذهِ الأحاديث حِسبة . ولذلك قال المحقّقون : إنّ المُفسّرين أخطأوا في إيداع لهذهِ الأحاديثِ في تفاسيرِهم ؛ كالواحِدي الزّمَخشري والبَيْضاوي عند آخرِ كلّ سورةٍ ـ أي لأنّك قد علمتَ والزّمَخشري وضع نوح بنِ أبي مريم .

ومنهُم أبو الخطَّابِ بنُ دِحْيَةَ ، فقدْ وَضَعَ حديثاً في قَصْرِ صلاةِ المغربِ ، وكانَ مِنْ عادتهِ أنَّهُ إذا أفتىٰ فتوى ولم يجِدْ لها دليلاً ، يضعُ حديثاً يُوافِقُ فَتواهُ ، وقدْ قيلَ مثلُ ذٰلكَ في ترجمةِ عبدِ العزيزِ بنِ الحارثِ التَّميميِّ الحنبليِّ مِنْ أكابرِ علماءِ بغدادَ .

## قواعِدُ يتميّزُ بها الحديثُ الموضوعُ:

يُعرَفُ وضعُ ٱلحديثِ بأمورٍ :

١- إقرارُ واضعهِ بألوضع صريحاً .

٢ ـ مَا يَتَنزَّلُ مَنزِلَةَ إِقْرَارِهِ ، كَأَنْ يُحدِّثَ عَنْ شَيْخٍ ، فَيُسأَلُ عَنْ

مولدهِ فيذكُر تاريخاً تكون وفاةُ الشيخِ قبلَ مولدهِ هو ، ولا يُعرفُ لهذا ٱلحديثُ إلاّ عندَهُ .

٣ رَكَاكَةُ أَلْفَاظِ ٱلحديثِ ، بحيثُ يَعْرِفُ العارِفُ باللِّسانِ أَنَّ دَلَكَ ٱلكلامَ لا يصدُرُ عن فصيحِ اللِّسانِ ، فضلاً عنِ النَّبِيِّ ﷺ .

قالَ أبنُ دقيقِ ٱلعيدِ: كثيراً ما يحكمونَ بذلكَ بأعتبارِ أُمورٍ ترجِعُ إلىٰ ٱلمرويِّ ، وحاصلُهُ: أنَّهمْ لكثرةِ مُمارستِهمْ لألفاظِ ٱلحديثِ ، حصلَتْ لهُمْ هيئةٌ نفسانيَّةٌ يعرِفونَ بها ما يجوزُ أنْ يكونَ مِنْ أَلفاظِ النَّبِيِّ ﷺ ، وما لا يجوزُ أنْ يكونَ منها .

٤- رَكَاكَةُ ٱلمعنىٰ وإنْ لَمْ يَكُنِ اللَّفظُ رَكِيكاً ، كَأَنْ يَكُونَ معناهُ مُخَالِفاً للعقلِ ضرورةً وٱستدلالاً ، ولا يُمكنُ تأويلُهُ أصلاً ، كَالإخبارِ عنِ ٱلجمع بينَ الضِّدَينِ ، أو نفي الصَّانعِ ، أو قِدَم العالَم ، وذٰلكَ لأنَّهُ لا يجوزُ وُرودُ الشَّرعِ بخلافِ مُقتضَىٰ ٱلعقلِ . ولهذا قالَ آبنُ ٱلجوزيِّ : كُلُّ حديثٍ رأيتَهُ تُخَالفُهُ ٱلعُقولُ وتناقِضُهُ ٱلأصولُ ، فأعلمْ أنَّهُ موضوعٌ .

هـ أن يكونَ ممّا يدفعُهُ ٱلحِسُّ وٱلمُشاهدةُ .

٦- أَنْ يكونَ مُخالِفاً للكتابِ أو السُّنَّةِ ٱلمُتواترةِ ، أو ٱلإجماعِ معَ عدم قَبولهِ للتَّأويلِ .

٧- أن يتضمَّنَ وعيداً شديداً علىٰ أمرٍ يسيرٍ ، أو وعداً عظيماً
 علىٰ فِعْل يسيرٍ .

وَهٰذَا كُلُّهُ إِنَّمَا هُوَ قُرَائِنُ دَالَّةٌ عَلَىٰ كُونِ ٱلْمُرُويِّ مُوضُوعاً وليستُ عَلَىٰ إطلاقِها ، بل هي خاصَّةٌ بٱلأحاديثِ الَّتي لم يَحْكُمْ عليها أَئْمَةُ

الحديثِ بالصِّحةِ أو الحُسْنِ ، فإذا ثبتتْ صِحَّةُ نِسبةِ الحديثِ إلىٰ النَّبيِّ ﷺ ، فلا مجالَ في الحُكم عليهِ للعقلِ والحِسِّ ، ولا لهذهِ القواعدِ ، لأنَّهُ ﷺ لا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى ، إنْ هُوَ إلاَّ وَحْيٌ يُوحَى . فإذا ثبتتْ صِحَّةُ نسبةِ الكلامِ إليهِ ، فإنَّ العقلَ والمُشاهدةَ يُؤيّدانهِ بكلِّ قوةٍ ولا يَرفُضانهِ ، وإذا ظهرَ فيهِ ما يُخالِفُ العقلَ ، فإنَّ هٰذا لِقُصورِ العقلِ عنْ معرفةِ الحقيقةِ وإدراكِ الموافقةِ .

## كُتُبُ ٱلكَشفِ عنِ ٱلموضوعاتِ :

أوَّلُ مَن أَلَّفَ في لهذا أَلفنِّ ٱلحافِظُ ٱلحُسَينُ بنُ إبراهيمَ ٱلجُوْزقانيُّ ٱلمُتوفىٰ سنةَ « ٥٤٣هـ » وكتابُهُ يسمَّىٰ « ٱلأباطيلَ » وعليهِ فيهِ مُؤاخَذاتٌ .

ثُمَّ الحافِظُ أبو الفرج أبنُ الجوزيِّ المتوفىٰ سنةَ « ٥٩٧ هـ » وكتابُهُ يُسمَّىٰ « الموضوعاتِ » وعليهِ فيهِ مُؤاخذاتٌ ، فقدْ حكمَ بوضع حديثٍ في « صحيح مسلم » وهو حديثُ أبي هريرة مرفوعاً : « إنْ طالتْ بكَ مُدَّةٌ ، أوشكَ أنْ ترىٰ أقواماً يغدونَ في سخطِ اللهِ ويروحُونَ في لعنتهِ ، في أيديهم مِثلُ أذنابِ البقرِ » .

وقد تعقّبَ أبنُ حجرٍ كتابَ أبنِ الجوزيِّ فوجدَ لهذا الحديثَ الله وقد تعقّبَ أبنُ حجرٍ كتابَ أبنِ الجوزيِّ فوجدَ أربعةً وعشرينَ حديثاً مِنَ المُسندِ ، أوردَها أبنُ الجوزيِّ في كتابهِ علىٰ أنَّها موضوعاتٌ ، فردَّ عليهِ آبنُ حجرٍ وبيَّنَ غَلطَ آبنِ الجوزيِّ في كتابٍ خاصِّ سمَّاهُ « القولَ المُسدَّد في الذَّبِّ عنِ المُسنَد » .

ثُمَّ جاءَ السَّيوطيُّ فتعقب أبنَ الجوزيِّ واستخرجَ مِنْ كتابهِ الموضوعاتِ الحاديث كثيرة تزيدُ على مائةِ موجودة في السُّننِ الأربعةِ ، لا تستجِقُ الوصف بالوضعِ وجَمَعَ ذٰلكَ في مُصنَّف خاصِّ سمّاهُ « القولَ الحسن في الذبِّ عن السُّنن » لي السُّننِ الأربعةِ للتَّرمذيِّ والنَّسائيِّ وأبي داودَ وأبنِ ماجه ) ، ثُمَّ صنَّف السُّيوطيُ كتاباً خاصًا شاملاً في الموضوعِ سمَّاهُ « اللآليءَ المصنوعة » لخَص كتاباً خاصًا شاملاً في الموضوعِ سمَّاهُ « اللآليءَ المصنوعة » لخَص فيهِ كتابَ أبنِ الجوزيِّ وتعقبهُ في كُلِّ حديثٍ يحتاجُ إلىٰ مراجعةٍ ، ثُمَّ افردَ السُّيوطيُّ ما تعقبه في كُلِّ حديثٍ يحتاجُ إلىٰ مراجعةٍ ، ثُمَّ افردَ السُّيوطيُّ ما تعقبه أبنَ الجوزيِّ في « النُّكتِ البديعاتِ » ويبلُغُ ما تعقبهُ ثلاثَمائةِ حديثٍ ونيّفٍ .

ثُمَّ جاءَ عليُّ بنُ محمَّدِ بنِ عَرَّاقِ ٱلمُتوفىٰ سنةَ « ٩٦٣هـ » فجمعَ بينَ موضوعاتِ أبنِ ٱلجوزيِّ وٱلجلالِ السُّيوطيِّ ، وزادَ عليهما في كتابٍ سمَّاهُ « تنزيهَ الشَّريعةِ ٱلمرفوعةِ عنِ ٱلأخبارِ الشَّنيعةِ ٱلموضوعةِ » .

ثُمَّ تتابعتِ ٱلكتبُ في لهذا ٱلبابِ ، ومِنْ ذٰلكَ :

« تَذْكِرَةُ ٱلموضوعاتِ » لِمحمَّدِ بنِ طاهرٍ ٱلفَتَّنيِّ ٱلهِنديِّ ٱلمُتوفَّىٰ سنةَ « ٩٨٦هـ » .

« تذكرةُ ٱلموضوعاتِ ٱلكبرىٰ والصُّغْرىٰ » « ٱلهِباتُ السَّنيَّةُ » و « ٱلأسرارُ ٱلمرفوعةُ » لعليِّ بنِ سُلطانٍ ٱلقاريِّ ٱلمتوفَّىٰ سنةَ (١٠١٤هـ ) ولهُ رسالةٌ تسمَّىٰ بـ « ٱلمصنوع » .

- « ٱلفوائِدُ ٱلمجموعةُ » للقاضي محمَّدِ بنِ عليِّ الشَّوكانيِّ المتوفىٰ سنة ( ١٢٥٠هـ ) .

ـ « اللُّؤلؤ ألمرصوعُ » لأبي ألمحاسنِ محمَّدِ بنِ خليلِ ألقاوقجيِّ المتوفَّىٰ سنةَ ( ١٣٠٥هـ ) .

وهناكَ كُتبٌ خاصةٌ بألأحاديثِ ألمشتهَرةِ على ألسنةِ النَّاسِ للكشفِ عنها وبيانِ درجتِها ، ومِنْ أشهرِها « ألمقاصِدُ ألحسَنةُ للكشفِ عنها وبيانِ درجتِها ، ومِنْ أشهرِها « ألمقاصِدُ ألحسَنةُ للحافظِ السَّخَاويِّ » ، و « كشفُ ألخفاءِ ومُزيلُ ألإلباسِ عَمَّا اشْتَهَرَ مِنَ ٱلأحاديثِ على ألسنةِ النَّاسِ » للحافظِ ألعَجْلونيٍّ ، وهوَ أكبرُها وأجمَعُها في لهذا ألبابِ .

# مُخْتَلَفُ ٱلحديثِ

أختلافُ الحديثِ : هوَ أَنْ يُوجدَ حديثانِ مُتَضادًانِ في المعنىٰ بحسَبِ الظَّاهر ، أمَّا الحُكمُ في ذٰلكَ ؛ فهوَ أَنْ يُنظَرَ فيهما :

١- فإن أمكنَ ٱلجَمْعُ بينهما بوَجهِ صحيح ، فلا يُعدَلُ عنهُما ،
 بل يُعْمَلُ بهِما معاً ، وذلكَ كحديثِ : « لاَ عَدْوَىٰ »(١) . معَ قولهِ ﷺ : « فِرَّ مِنَ ٱلمَجْدُوْمِ فِرَارَكَ مِنَ ٱلأَسَدِ »(٢) .

وقدْ جُمِعَ بينهُما بأنَّ لهذهِ ٱلأمراضَ لا تُعدِي بطبْعِها ، ولْكنَّ اللهَ تعالىٰ جعلَ مُخالطة المريضِ لصحيح ، سبباً لإعدائهِ مرضَهُ ، وقدْ يتخلَّفُ ذٰلكَ كما في سائرِ ٱلأسبابِ ، فإنَّها تُؤثِّرُ بقُدْرةِ اللهِ تعالىٰ إنْ سَبَقَتْ مشيئةُ اللهِ تعالىٰ في ذلكَ ، وإلاّ فلا تأثيرَ لها مِنْ ذاتِها ، وهناكَ وجوه أُخرىٰ في الجمْعِ ، ولهذا المِثالُ في الأحكامِ الكونيَّةِ .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۲۲۰) (۳۰/۲)، ومسلم (۳۰/۷) (۲۲۲۰) کتاب السلام، باب لا عدوی ولا طیرة .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمدُ ( ٤٤٣/٢ ) ( ٩٤٢٩ ) ، ورواهما البخاري في حديث واحد ( ١٧/٧ ) ( ٥٧٠٧ ) كتاب الطب ، باب الجُذام .

ومِثالُ ذٰلكَ في ٱلأحكامِ الشَّرعيَّةِ : حديثُ : ﴿ إِذَا بَلَغَ ٱلمَاءُ قُلْتَيْنِ ، لَمْ يَحْمِلِ ٱلخَبَثَ ﴾ مَعَ حديثِ : ﴿ خَلَقَ اللهُ ٱلمَاءَ طَهُوْراً لاَ يُنَجِّسُهُ إِلاَّ مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيْحَهُ ﴾ ؛ فالحديثُ ٱلأوّلُ ظاهرهُ طهارةُ القُلَّتينِ ، تغيَّرَ ٱلمَاءُ أَمْ لا ، والنَّاني ظاهرُهُ طهارةُ غيرِ المُعتبِّرِ ، سواءٌ كانَ قُلَّتينِ أَمْ أقلَّ ، فخصَّ عُمومُ كُلِّ منهُما بالآخرِ ، كما في ﴿ التَّدريبِ ﴾ (١) .

٢- وأمَّا إذا كانَ ٱلحديثانِ ٱلمُتعارِضانِ لا يُمْكنُ الجَمعُ بينهُما ،
 فإنْ عَلِمنا أنَّ أحدَهُما ناسخٌ للآخرِ بوجهٍ مِنَ ٱلوجوهِ الدَّالةِ علىٰ النَّسخ ، أخذنا بالنَّاسخ .

٣- وإنْ لمْ يَثْبَتِ النَّسِخُ ، أخذنا بالأرجحِ مِنهُما ، ووجوهُ التَّرجيحِ مُتعدِّدةٌ كثيرةٌ مُفَصَّلةٌ في كُتُبِ الأصولِ وغيرِها . قالَ فضيلةُ الشَّيخِ عَبدِ اللهِ سِرَاجِ الدِّينِ في شرحهِ على « البيقونيَّةِ » : وقد ذكرَ الحازميُّ في كتابهِ « الاعتبار » أنَّها تَصِلُ إلىٰ خمسينَ وجهاً ، وأوصلها العراقيُّ إلىٰ مائةٍ وعشرةِ وجوهٍ ، وقدْ لخَصها السُّيوطيُّ فردَّها إلىٰ سبعةِ أقسامٍ ، وكُلُّ قِسْمٍ يشتمِلُ على وجوهٍ كثيرةٍ لا مجالَ لذكرها هُنا .

<sup>(</sup>۱) هكذا في التدريب (۲/۲۷) ، فالحديث الأول رواه الحاكمُ (۲/۱۳۱) (۲۳۶) بلفظ (إذا (۲۳۶) بهذا اللفظ ، ورواه في (۲/۱۳۱–۱۳۲) (۲۰۹۱) (۲۰۳ و ۲۰۰۱) بلفظ (إذا كان) ، ومثله عند أبي داود (۲/۱۱) (۲۳ و ۲۰ و ۲۰ و ۲۰ و ۱۲/۲ و ۳۸) (۲۰۹۱ و ۲۰۹۱) ، وأما الحديث الثاني فقد رواه ابن ماجه (۲/۲) (۲۰۱۱) (۲۰۱۱) بلفظ (إن الماء لا يُنجِّسُهُ شيء إلا ما غَلَبَ على ريحِه وطعمِهِ ولونِهِ) ، ورواه أبو داودَ والترمذي والنسائي بدون الاستثناء .

٤ وإذا تعذَّرَ ترجيحُ أحدِ الحديثينِ بوجهِ ما ، وجبَ التَّوقُفُ
 فيهما .

وأعلم أنَّ معرِفةَ لهذا آلفنِّ مِنْ أهمِّ أنواعِ عُلومِ الحديثِ آلتي يجبُ على ألعالم معرِفتُها ، وإنَّما يعتني بهِ ٱلأثمةُ ٱلجامِعونَ بينَ الحديثِ والفِقْهِ والأصولِ ، الغوَّاصُونَ علىٰ استنباطِ المعاني الدَّقيقةِ .

وقد صنّف فيهِ آلإمامُ الشافعيُّ رضيَ اللهُ عنهُ ، حتّىٰ قيلَ : إنّهُ أوّلُ مَنْ تكلّمَ فيهِ ، ثُمَّ صنّفَ أبنُ قُتيبةَ كتاباً سمّاهُ : « تأويلَ مُختلفِ آلحديثِ » ، فأتىٰ بأشياءَ حسنةٍ وغيرِ ذٰلكَ لِقصرِ باعهِ فيها ، ثُمَّ صنّف آبنُ جَرِيرٍ في ذٰلكَ ، وصنّفَ الطّحاويُّ كتابَهُ « مُشكِلَ آلآثارِ » ؛ وهو كتابٌ عظيمُ آلفائدةِ يحتوي علىٰ عِدَّةِ أجزاءِ أتىٰ فيهِ بما يَشفِي آلعَليلَ ويُروي آلغليلَ . وكانَ آبنُ خُزيمةَ مِنْ أحسنِ النَّاسِ كلاماً في هٰذا آلفنٌ ، حتّىٰ قالَ : ليسَ ثَمَّ حديثانِ أحسنِ النَّاسِ كلاماً في هٰذا آلفنٌ ، حتّىٰ قالَ : ليسَ ثَمَّ حديثانِ مُتعارضانِ مِنْ كُلِّ وجهِ ، ومَنْ وجَدَ شيئاً مِنْ ذٰلكَ ، فليأتيني لأُولَفَ بينَهُما .

# مَعرِفةُ مَن تُقبَلُ رِوايتُهُ ومَنْ تُرَدُّ

يُقبَلُ خَبرُ الثِّقةِ في دينهِ وروايتهِ ، وهوَ ٱلعدلُ الضَّابطُ ، وقدْ تقدَّمَ تعريفُ ٱلعدلِ والضَّبطِ في ٱلكلامِ علىٰ الصَّحيحِ .

## حكمُ الرِّوايةِ عنْ أهلِ ٱلبِدَع :

تُرَدُّ روايةُ ٱلمُبتدِعِ إِنْ كَانتُ بِدعتُهُ مُكفِّرةً ، وأمَّا إِنْ كانتْ بِدعتُهُ لا تُوجِبُ ٱلكُفرَ ، وكانَ لا يستجلُّ ٱلكذِبَ ولـمْ يكُـنْ داعيـةً لمذهبهِ ، فتُقبلُ روايتُهُ .

## مراتِبُ ٱلجَرح والتَّعديلِ :

وقدْ أوضحَ الحافظُ آبنُ حجَرٍ في كتابهِ ﴿ تقرِيبِ التَّهذيبِ ﴾ مراتبَ الحرحِ والتَّعديلِ ، فجعلها أثنتي عشرةَ مَرتبةً .

قالَ : فأمَّا ٱلمراتبُ :

فأوَّلُها: الصَّحابةُ.

والثَّانيةُ: مَنْ أُكِّدَ مدحُهُ إمَّا بأفعلَ كـ أوثقُ النَّاسِ، أو بتكريرِ الصَّفةِ لفظاً كـ ثِقةٌ ثِقةٌ، أو معنى كـ ثقةٌ حَافِظٌ.

والثَّالثةُ : مَنْ أُفرِدَ بصفةٍ كـ ﴿ ثِقةٌ ﴾ ، أو مُتقِنٌ ، أو ثَبْتٌ ، أو عَدْلٌ . عَدْلٌ .

والرَّابِعةُ : مَنْ قَصُرَ عمَّنْ قَبْلَهُ قليلاً ، كـ «صدوقٌ»، أو لا بأسَ بهِ ، أو ليسَ بهِ بأسٌ .

وَالخامسةُ: مَنْ قَصُرَ عَنْ ذَلَكَ قَلِيلاً ، كَـ "صدوقٌ سيًّ ، الله المخامسةُ ، أو صدوقٌ يَهِمُ ، أو لهُ أوهامٌ ، أو يُخطِيءُ ، أو تغيّرَ بأَخرَةٍ ـ أيْ أختلَ ضبطُهُ آخِرَ عُمُرِهِ ـ ويُلحَقُ بذٰلَكَ أهلُ الأهواءِ والبدع .

والسادسةُ: مَنْ ليسَ له مِنَ الحديثِ إلاَّ القليلُ ، ولمْ يثبُتْ فيهِ ما يُترَكُ حديثُهُ مِنْ أجلهِ ، وإليهِ الإشارةُ بلفظِ: « مَقبولٌ » حيثُ يُتابَعُ ، وإلاَّ ف « ليِّنُ الحديثِ » .

والسابعةُ : مَنْ رَوىٰ عنهُ أكثرُ مِنْ واحدٍ ولمْ يُوَثَّقُ ، وإليهِ آلإشارةُ بلفظِ « مستورٌ » أو « مجهولُ ٱلحالِ » .

والثامنةُ: مَنْ لم يُوجَدْ فيهِ توثيقٌ مُعتبَرٌ وجاءَ فيهِ تضعيفٌ وإنْ لم يُبيَّنْ ، وإليهِ ٱلإشارةُ بلفظِ « ضعيفٌ » .

والتاسعةُ : مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ وَاحَدٍ وَلَمْ يُوثَّقُ ، وَيَقَالُ فَيْهِ « مجهولٌ » .

وَالْعَاشَرَةُ: مَنْ لَمْ يُوثَّقُ أَلْبَتَهَ وَضُعِّفَ مَعَ ذَٰلِكَ بِقَادِحٍ ، ويَقَالُ فِيهِ « مَتَرُوكُ ٱلحديثِ » ، أو « واهي الحديثِ » أو « ساقِطُ » .

والحادية عشرة : مَنِ اتَّهِمَ بالكذبِ ، ويقالُ فيهِ « مُتَّهمٌ » و « مُتهمٌ بالكذب » .

والثانية عشرة : مَنْ أُطلِقَ عليهِ آسمُ ٱلكذبِ وآلوضعِ كد « كذَّابٌ » و « وضَّاعٌ » .

قلتُ : وقدْ جعلَ أبنُ أبي حاتِم مراتبَ الجرحِ والتَّعديلِ أربعاً ، وبيَّنَ حُكمَ كُلِّ مرتبةٍ . ويُستفادُ مِنْ كلامهِ أنَّهم على أربعةِ أقسامٍ : الأوَّلُ : مَن يُحتجُ بحديثِهم أستقلالاً .

والثَّاني : مَن يُكتَبُ حديثُهم ويُنظَرُ فيهِ ، ويكونُ صالحاً للعملِ في الفضائل والمناقب .

والنَّالثُ : مَنْ يُكتبُ حديثُهم ، ويكونُ صالحاً للاعتبارِ والشَّواهدِ وٱلمُتَابَعَاتِ .

والرَّابِعُ : مَنْ لا يُكتبُ حديثُهم ، ولا يُعْتبرُ بهِ ولا يُستشهدُ .

فَالقَسمُ ٱلأَوَّلُ: مَنْ وُصِفَ بالتَّوثيقِ وَالعدالةِ وَالْحِفظِ وَالْإِتقَانِ وَالْضَبطِ، وهُم أهلُ المراتبِ الثلاثِ الأُولِ مِنْ تقسيمِ أبنِ حجرٍ السَّابقِ.

وَٱلقَسَمُ الثَّانِي : مَنْ وُصِفَ بالصِّدقِ ، وهُم أهلُ ٱلمرتبةِ الرابعةِ وَٱلخامسةِ ، وٱلسادسةِ .

وَٱلقَسَمُ الثَّالَثُ : مَنْ وُصِفَ بِٱلجَهَالَةِ أَو الضَّعَفِ (ضَعْفاً مُحتَمَلاً)، وهُم أهلُ ٱلمرتبةِ السابعةِ والثامنةِ والتاسعةِ .

والقسمُ الرابعُ: مَنْ وُصِفَ بالكذبِ أو اتَّهِمَ بهِ ، أو الوَضْعِ أو اتَّهِمَ بهِ ، أو الوَضْعِ أو اتَّهِمَ بهِ ، أو بأنَّهُ متروكُ الحديثِ أو مردودُهُ ، وهُم أهلُ المرتبةِ العاشرةِ ومَنْ بعدَهُم .

قالَ الشيخُ أحمدُ شاكرِ : والدّرجاتُ مِنْ بعدِ الصَّحابةِ فما كانَ مِنَ النَّانيةِ والثالثةِ ، فحديثُهُ صحيحٌ مِنَ الدرجةِ ٱلأولىٰ وغالبُهُ في الصَّحيحينِ ، وما كانَ مِنَ الدرجةِ الرابعةِ ، فحديثهُ صحيحٌ مِنَ الدرجةِ الثانيةِ ، وهوَ الَّذي يُحسِّنُهُ التَّرمذيُّ ويَسْكُتُ عليهِ أبو داودَ ، وما بعدَها فمِنَ ٱلمردودِ إلاّ إذا تعدّدتْ طُرقُهُ ممّا كانَ مِنَ الدرجةِ الخامسةِ والسادسةِ ، فيَتَقَوّىٰ بذلكَ ويصيرُ حَسَناً لغيرهِ ، وما كانَ مِنَ السابعةِ إلىٰ آخرها ، فضعيفٌ علىٰ أختلافِ درجاتِ الضَّعفِ ، مِنَ السابعةِ إلىٰ آخرها ، فضعيفٌ علىٰ أختلافِ درجاتِ الضَّعفِ ، مِنَ السابعةِ إلىٰ آخرها ، فضعيفٌ علىٰ أختلافِ درجاتِ الضَّعفِ ، مِنَ المُنكرِ إلىٰ آلموضوع .

## آدابُ المُحدِّثِ

عِلْمُ ٱلحديثِ عِلْمٌ شَريفٌ يُناسبُ مَكارِمَ ٱلأخلاقِ ومحاسنَ الشِّيمِ ، ويُنافِرُ مساوِىءَ ٱلأخلاقِ ، وهوَ مِن عُلومِ ٱلآخرةِ لا مِنْ عُلومِ الدُّنيا ، فمَنْ أرادَ التَّصدِّيَ لإسماعِ ٱلحديثِ أو لإفادةِ شيء مِنْ عُلومةِ ، فليُقدِّمْ تصحيحَ النِّيةِ وإخلاصَها ، وليُطهِّرُ قلبَهُ مِنَ الأغراضِ الدُّنيويَّةِ وأدناسِها ، وليحذَرْ بَليَّةَ حُبُّ الرِّياسةِ .

وقدِ أَختُلِفَ في السِّنِّ الَّذي إذا بلَغَهُ ، ٱستُحِبِّ لهُ التَّصدي لإسماعِ الحديثِ والانتصابِ ، قالَ أبنُ الصَّلاحِ : والَّذي نقولهُ إنَّهُ مَتىٰ أَحتيجَ إلىٰ ما عندَهُ ، ٱستُحِبَّ لهُ التَّصدِّي لوِوايتهِ ونشرهِ في أيِّ سِنِّ كانَ .

وأمَّا السِّنُ الَّذي إذا بلغَهُ المُحدِّثُ آنْبغىٰ لهُ ٱلإمساكُ عنِ التَّحديثِ ، فهوَ السِّنُ الَّذي يُخشىٰ عليهِ فيهِ مِنَ ٱلهرَمِ وٱلخَرَفِ ، ويُخافُ عليهِ فيهِ أَنْ يَخلِطَ ويرويَ ما ليسَ مِنْ حديثِهِ ، والنَّاسُ في بُلوغِ هٰذهِ السِّنِ يتفاوتونَ بحسبِ ٱختلافِ أحوالِهم ، وقدْ حَدَّثَ بَعمَاعةٌ بعدَ سِنِّ الثَّمانينَ ، فساعدَهُم التَّوفيقُ وصَحِبتْهُم السَّلامَةُ ، منهُم أنسُ بنُ مالكِ ، وسَهْلُ بنُ سعدٍ ، وعبدُ اللهِ بنُ أبي أوفىٰ مِنَ منهُم أنسُ بنُ مالكِ ، وسَهْلُ بنُ سعدٍ ، وعبدُ اللهِ بنُ أبي أوفىٰ مِنَ

الصَّحابةِ ، ومالكُ والليثُ ، وأبنُ عُيينةَ ، وعليُّ بنُ الجَعْدِ في عددٍ جَمِّ مِنَ المُتقدِّمينَ والمتأخِّرينَ ، وفيهِم غيرُ واحدٍ حدَّثوا بعدَ استيفاءِ مائةِ سنةٍ ، مِنهُم الحسَنُ بنُ عَرفَةَ ، وأبو القاسم البَغويُّ ، وأبو إسحاقَ العُجَيميُّ ، والقاضي أبو الطَّيبِ الطَّبريُّ ، رضيَ اللهُ عنهُم أجمعينَ .

وينبغي للمحدِّثِ أَنْ لا يُحدِّثَ بحضرَةِ مَنْ هوَ أُولَىٰ منهُ بذٰلكَ ، وينبغي لهُ أيضاً إذا التُمِسَ منهُ ما يَعْلَمُ أَنَّ غيرَهُ أَعلَمُ بهِ ، أو لهُ عِنايةٌ بهِ أَكْثَرَ منهُ ، أن يُرشِدَ إليهِ ويدُلَّ عليهِ ، وليكُنْ حريصاً علىٰ نشرِ الشُّنَة النَّبويَّةِ مُبتَغياً جزيلَ أجرهِ ، وليقتَدِ بٱلإمامِ مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ ، فإنَّهُ قُدوةٌ في مُراعاةِ آدابِ مَجلسِ التَّحديثِ ، ولهُ في ذٰلكَ أخبارٌ عجيبةٌ مَشهورةٌ .

### آداب طالب الحديث :

أوَّلُ ما عليهِ: تحقيقُ ٱلإخلاصِ والحذرِ مِنْ أَنْ يتَّخذَهُ وُصْلةً إلىٰ شيء مِنَ الْأغراضِ الدُّنيويَّةِ، قالَ حمَّادُ بنُ سلمةَ: مَنْ طلبَ اللهِ، مُكِرَ بهِ . الحديثَ لغيرِ اللهِ، مُكِرَ بهِ .

ويجبُ على طالبِ الحديثِ أَنْ يجتهِدَ في التَّمَشُّكِ بِٱلأخلاقِ الزَّكيَّةِ وَٱلآدابِ المرضيَّةِ ، قالَ أبو عاصِمِ النَّبيلُ : مَنْ طلبَ لهذا الرَّكيَّةِ وَٱلآدابِ الممرضيَّةِ ، قالَ أبو عاصِمِ النَّبيلُ : مَنْ طلبَ أَعلَىٰ ٱلأمورِ ، فيجبُ أَنْ يكونَ خيرَ النَّاسِ .

ويجِبُ على طالبِ الحديثِ أَنْ يعملَ بما يسمعُهُ مِنَ الأحاديثِ الواردةِ بالصَّلاةِ والتَّسبيحِ ، وغيرِهِما مِنَ الأعمالِ الصَّالحةِ ، فذلكَ

زكاةُ الحديثِ ، قالَ الإمامُ بِشرٌ الحافيُّ : يا أصحابَ الحديثِ أَدُّوا زكاةَ لهذا الحديثِ ، أعملوا مِنْ كلِّ مائتي حديثٍ ، بخمسةِ أحاديثَ ، وقالَ وكيعٌ : إذا أردْتَ أَنْ تحفظَ الحديثَ ، فأعملْ بهِ .

وعلىٰ طالبِ ٱلحديثِ أَنْ يُعظِّمَ شيخَهُ ومَنْ يسمعُ منهُ ، فَذَلكَ مِنْ إجلالِ ٱلحديثِ والعِلمِ ، ولا يُثقِلَ عليهِ ولا يُطوِّلَ بحيثُ يُضجِرُهُ .

وعلىٰ طالب الحديثِ أَنْ لا يَبْخَلَ بِمَا يَسْمَعُ على إِخوانهِ مِنَ الطَّلبةِ الَّذينَ فَاتَهُمُ الحُصولُ علىٰ ما سمِعَ هوَ ، فإنَّ ذٰلكَ مِنَ اللَّوْمِ الطَّلبةِ الوُضَعاءِ ، قالَ الإمامُ مالكُ : مِنْ بَركةِ الطَّلبةِ الوُضَعاءِ ، قالَ الإمامُ مالكُ : مِنْ بَركةِ الحديثِ ؛ إِفَادةُ بعضِهم بعضاً .

وقد فاتَ بعضَ الطّلبةِ كتابةُ شيءٍ مِنَ ٱلحديثِ ، فقالَ لهُ الشيخُ ـ وهو إسحاقُ بنُ راهُويَهْ ـ : ٱنْسَخْ ما فاتكَ مِنْ كُتبِ الطَّلبةِ فقالَ الطالِبُ : إنَّهُم لا يُمكِّنونَني ، قالَ الشيخُ : إذاً والله لا يُفلحونَ ، قد رأينا أقواماً مَنَعوا لهٰذا السَّماعَ ، فوالله ِما أفلحوا ولا نجَحوا .

وينبغي لِطالبِ ٱلحديثِ أَنْ لا يمنعَهُ ٱلحياءُ أَو ٱلكِبْرُ عَنْ كثيرٍ مِنَ الطَّلبِ ، ولا يأنَفَ مِنْ أَنْ يكتُبَ عمَّنْ هوَ دُونَهُ ما يستفيدُهُ منهُ .

ثُمَّ إِنَّ ٱلمُذاكرةَ بما يتحفَّظُهُ من أقوىٰ أسبابِ بقائِهِ وعدم تفلُّتِهِ وذهابهِ .

يُروىٰ عَنِ ٱبنِ مسعودٍ أَنَّهُ قالَ : تذاكَروا ٱلحديثَ ، فإنَّ حياتَهُ مُذاكرتُهُ .

# مَعرِفةُ تَواريخِ الرُّواةِ

آهتمَّ ٱلعلماءُ بتواريخِ الرُّواةِ مِنَ الصَّحابةِ وٱلمحدِّثينَ وٱلعلماءِ ، لِمعرفةِ وفَياتِهِم ومَواليدِهِم ، ومقاديرِ أعمارِهم ، وذٰلكَ يُفيدُ كثيراً في ثُبوتِ ٱلمعاصَرَةِ وإمكانِ اللِّقاءِ ، وصِحَّةِ السَّماع .

وعادةُ ٱلعلماءِ أَنْ يذكروا في لهذا ٱلبابِ جُملةً مِنْ ذٰلكَ ، وأنا ذاكِرٌ لكَ ما ذَكروهُ .

قَالَ أَبِنُ الصَّلاحِ : ولْنَذْكُرْ مِنْ ذٰلكَ عُيوناً :

أحدُها: الصَّحيحُ في سِنِّ سيِّدِ ٱلبشرِ رسولِ اللهِ ﷺ وصاحبيهِ أبى بكرِ وعُمرَ ثلاثٌ وسِتُّونَ .

قلتُ : وكذا عليُّ بنُ أبي طالبِ علىٰ ٱلأرجحِ . وقدْ قُبِضَ رسولُ اللهِ ﷺ يومَ ٱلاثنينِ ضُحىً لاثنتي عشرةَ ليلةً مِنْ ربيع ٱلأوَّلِ ، سنةَ إحدىٰ عشرةَ مِنَ ٱلهجرةِ .

وتُوفِّي أبو بكر رضيَ اللهُ عنهُ في جُمادىٰ الأولىٰ سنةَ (١٣هـ)، وعُمَرُ رضيَ اللهُ عنهُ في ذي الحِجَّةِ سنةَ ٢٣هـ، وعُثمانُ رضيَ اللهُ عنهُ وعُثمانُ رضيَ اللهُ عنهُ في ذي الحجّةِ سنةَ ٣٥هـ وعليُّ رضيَ اللهُ عنهُ في شهرِ رمضانَ سنةَ ٤٠هـ.

الثَّاني: شخصانِ مِنَ الصَّحابةِ عاشا في الجاهليّةِ ستينَ سنةً ، وفي الإسلام ستينَ سنةً ، وماتا بالمدينةِ سنةً ٥٥هـ أحدُهُما: حَكيمُ بنُ حِزام رضيَ اللهُ عنهُ ، وكانَ مولدُهُ في جوفِ الكعبةِ قبلَ عام الفيل بثلاثُ عشرةَ سنةً .

والثَّاني: حسّانُ بنُ ثابتِ بنِ المنذر بنِ حَرامِ الأنصاريُّ رضيَ اللهُ عنهُ . روى أبنُ إسحاقَ أنَّهُ وأباهُ ثابتاً وحراماً عاشَ كُلُّ وإحدٍ منهم ماثةً وعشرينَ سنةً ، وذكرَ الحافظُ أبو نُعيمِ أنَّهُ لا يُعرفُ في العربِ مِثلُ ذٰلكَ لغيرِهِم . وقدْ قيلَ : إنَّ حساناً ماتَ سنةَ خمسين .

الثَّالثُ : أصحابُ المذاهبِ المتبوعَةِ رضيَ اللهُ عنهُم : فأبو حنيفة وهوَ النُّعمانُ بنُ ثابتٍ ، ماتَ سنةَ ١٥٠هـ ببغدادَ وهوَ آبنُ سبعينَ سنةً .

ومالكُ بنُ أنسٍ ، توفِّيَ سنة ١٧٩هـ بالمدينةِ ، وآختُلِفَ في ميلادهِ ، فقيلَ : سنَّةَ ٩٣هـ ، وقيل : سنةَ ٩٤هـ .

والشافعيُّ ، وهوَ محمَّدُ بنُ إدريسَ الشافعيُّ ، وُلدَ سنةَ ١٥٠هـ ، وماتَ سنةَ ٢٠٤هـ بمِصْرَ .

وأحمدُ بنُ حنبلٍ : وُلِدَ سنة ١٦٤هـ ومات ببغدادَ سنةَ ٢٤١هـ . الرابعُ : أصحابُ كُتبِ الحديثِ الخمسةِ المعتمدةِ :

فَٱلبخاريُّ ، ولدَ سنة ١٩٤هـ وماتَ بخَرْتَنْكَ سنةَ ٢٥٦هـ ، فكانَ عمرهُ ٱثنتينِ وستينِ سنةً .

ومُسلمٌ ، مـاتَ سنـة ٢٦١هـ بنيسـابـور ، وهـو أبـنُ خمـسِ وخمسينَ سنةً .

وأبو داودَ ، ماتَ بألبَصرةِ سنةَ ٢٧٥هـ .

والتِّرمذيُّ ، مات سنة ٢٧٩هـ بتِرْمِدْ .

والنَّسائيُّ ، مات سنة ٣٠٣هـ .

الخامسُ: سبعةٌ مِنَ الحُفّاظِ أحسنوا التَّصنيفَ وعَظُمَ الانتفاعُ بتصانيفهم:

أبو ٱلحسنِ عليُّ بنُ عُمرَ الدارَقطنيُّ ٱلبغداديُّ ، ولدَ سنةَ ٣٨٦هـ . ٣٠٦هـ ،

ثُمَّ ٱلحاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ محمَّدُ بنُ ٱلبَيِّعِ ، وَلَدَ سَنَةَ ٣٢١هـ ، وماتَ بنيسابورَ سَنةَ ٤٠٥هـ .

ثُمَّ أبو محمَّدٍ عبدُ آلغنيِّ بنُ سعيدٍ آلأزديُّ حافظُ مِصْرَ ، ولدَّ سنةَ ٣٣٢هـ ، ومات سنة ٤٠٩هـ بمِصْرَ .

ثُمَّ أَبُو نُعيمِ أَحمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأصبَهانيُّ ، ولدَ سنةَ ٣٣٤هـ ، ومات سنةَ ٤٣٠هـ ،

ومِنَ الطَّبقةِ ٱلأُخرىٰ : أبو عُمرَ يوسفُ بنُ عبدِ ٱلبرِّ النَّمَرِيُّ ، ولدَ سنةَ ٣٦٨هـ .

ثُمَّ أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحسينِ البيهقيُّ ، ولدَ سنةَ ٣٨٤هـ وماتَ بنيسابورَ سنةَ ٤٥٨هـ ، ونُقِلَ إلىٰ بَيْهقَ فدُفنَ بها .

ثُمَّ أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عليِّ الخطيبُ البغداديُّ ، ولدَ سنةَ ٣٩٢هـ ومات سنة ٤٦٣هـ ببغدادَ . ( أنتهىٰ كلامُ أبنِ الصَّلاحِ ). . .

قُلْتُ : وهٰذهِ فائدة أُخرى مناسبة ؛ وهي أنَّ السَّيوطي تِلميذُ آبنِ حَجَرٍ ، وآبنَ حجَرٍ تِلميذُ آلِعِراقي ، وآلعِراقي تلميذُ آبنِ سيِّدِ النَّاسِ ، وآبنَ سيِّدِ النَّاسِ تلميذُ آبنِ دقيقِ آلعيدِ ، وهوَ تلميذُ آلعزَ بنِ عبدِ السَّلامِ ، وآلعِزُ قرينُ آلمُنذري ، فخذ هذهِ آلفائدة فإنَّها عزيزة .





## الصَّحابةُ

### تعريفُ الصَّحابيِّ:

الصَّحابيُّ هُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ وآمنَ بِهِ وماتَ علىٰ ذٰلكَ .

## مَعرِفةُ الصَّحابةِ :

أَلَّفَ ٱلعلماءُ في معرفةِ الصَّحابةِ كُتُباً كثيرةً ، ويرى السُّيوطيُّ رحمهُ اللهُ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ جمَعَ أسماءَ الصَّحابةِ وتراجمَهُم هوَ ٱلإمامُ ٱلبخاريُّ ، قالَ في « ٱلألفيَّةِ » :

وأوَّلُ ٱلْجَامِعِ في الصَّحَابَةُ هُـوَ ٱلبُخَـارِيُّ وفِي ٱلإِصَـابَـةُ قَلْ ، قَلْتُ : ويظهرُ أنَّ مقصودَهُ أوَّلُ مَنْ جمعَ أسماءَ الصَّحابةِ فقطْ ،

مُقتصراً عليهم دونَ خلطِهِمْ بغيرهم ، وإلاَّ فإنَّ أبنَ سعدٍ وهوَ أقدمُ مِنَ البخاريِّ ، جمَعَ في كتابهِ « الطَّبقاتُ الكبرىٰ » تراجِمَ الصَّحابةِ ، لكنَّهُ لمْ يقتصرْ عليهم ، بلْ ذكرَ معهُم مَنْ بعدَهُمْ إلىٰ عصره .

ومِمَّنْ كتبَ في معرفةِ الصَّحابةِ : أبنُ حِبّانَ ، وأبنُ مَنْدَهُ ، وأبو موسىٰ المدينيُّ ، وأبو نُعيم ، والعسكريُّ ، وأبنُ فَتُحُونَ .

والمطبوعُ منها « الاستيعابُ في معرفةِ الأصحابِ » لابنِ عبدِ البرِّ ، و « أُسْدُ الغابةِ في معرفةِ الصَّحابةِ » لابنِ الأثيرِ الجزريُ ، ومختصرهُ « تجريدُ اسماءِ الصَّحابةِ » للذهبي ، و « الإصابةُ في تمييزِ الصَّحابةِ » للحافظِ أبنِ حجرٍ ، وهوَ أكثرُها جمعاً وتحريراً ، وهوَ في ثمانيةِ مُجلَّداتٍ ، وقدْ ذكرَ في آخرِ الجُزءِ السادسِ منهُ أنَّهُ مكت في تأليفهِ نحوَ الأربعينَ سنةً ، وكانتِ الكتابةُ فيهِ بالتَّراخي ، وكتبَهُ في المُسَوِّدَاتِ ثلاثَ مراتٍ ، رحمَهُ اللهُ ورضيَ عنهُ .

#### عدالةُ الصَّحابةِ :

الصَّحابة كُلُّهُم عُدولٌ ، كبيرُهُم وصغيرُهم ، مَنْ لابسَ الفتنَ اليَّ شهدَ الحربَ بينَ عليَّ ومعاوية \_ أو لم يشهدُها ، باتفاقِ أهلِ السُّنَةِ إحساناً للظنِّ بهم ، ونظراً إلى ما تمهّدَ لهُم مِنَ المآثرِ مِنِ السُّنَةِ إحساناً للظنِّ بهم ، ونظراً إلى ما تمهّدَ لهُم مِنَ المآثرِ مِنِ السُّنَةَ ، وهدايتهمُ النَّاسَ ومُواظبتهم على الصَّلاةِ والزَّكاةِ وأنواعِ والسُّنَة ، وهدايتهمُ النَّاسَ ومُواظبتهم على الصَّلاةِ والزَّكاةِ وأنواعِ القُرباتِ ، معَ الشَّجاعةِ والبَراعةِ ، والكرم والإيثارِ والأخلاقِ العميدةِ التي لم تكن في أُمّةٍ مِنَ الأُمم المُتقدِّمةِ . وعدالتُهمْ ثابتة معلومة بتعديلِ اللهِ لهُم ، وإخبارِهِ عن طهارتِهمْ وأختيارِهِ لهُمْ ، الحالُ اللهِ ولم يَرِدُ مِنَ اللهِ ورسولهِ فيهم شيءٌ ممّا ذكرناهُ ، لأوجَبَتِ على الله وقبل اللهِ وقبل الآباءِ والأبناءِ والمُناصحةِ في الدِّينِ وقوةِ المُهجِحِ ، والأموالِ وقتلِ الآباءِ والأبناءِ والمُناصحةِ في الدِّينِ وقوةِ الإيمانِ واليقينِ ، القطعَ على تعديلهم والاعتقادَ بنزاهتِهم ، وانَّهم أفضلُ مِنْ جميع الخالفينَ بعدَهم ، والمعُدَّلينَ الَّذِينَ يجينونَ مِنْ أَفضلُ مِنْ جميع الخالفينَ بعدَهم ، والمعُدَّلينَ الَّذِينَ يجينونَ مِنْ أَفضلُ مِنْ جميع الخالفينَ بعدَهم ، والمعُدَّلينَ الَّذِينَ يجينونَ مِنْ وأَفْهم أَفْضلُ مِنْ جميع الخالفينَ بعدَهم ، والمعُدَّلينَ الَّذِينَ يجينونَ مِنْ

بعدهم ، لهذا مذهبُ كافَّةِ ٱلعلماءِ ومَنْ يُعتمدُ قولُهُ .

قالَ أبو زُرعة : إذا رأيتَ الرَّجلَ ينتقصُ أحداً من أصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيْ ، فأعلمُ أنَّهُ زنديقٌ ، وذلكَ أنَّ الرسولَ عَلَيْ حَقٌ ، والقرآنَ حَقٌ ، وما جاء بهِ حقٌ ، وإنَّما أَدَّىٰ إلينا ذلكَ كُلَّهُ الصَّحابةُ ، وهؤلاءِ يُريدونَ أنْ يَجْرحوا شُهودَنَا ليُبْطِلُوا الكتابَ والشَّنَة ، والجرحُ بهم أولى وهُمْ زنادقةٌ . انتهى (١) .

<sup>(</sup>١) انظر ﴿ فَتُح الْمَغَيثِ ﴾ ( ٩٤/٤ ) .

# أدِلَّةُ عَدالةِ الصَّحابةِ مِنَ ٱلقُرآنِ والسُّنَّةِ وٱلإجماعِ

أدلةُ عدالةِ الصَّحابةِ مِنَ ٱلقرآنِ:

ٱلأوَّلُ: قولهُ تعالىٰ: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطُا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَىٰ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدُأَ ﴾ [البقرة: ١٤٣].

النَّاني : قولهُ تعالىٰ : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾

[آل عمران : ١١٠] .

الثَّالِثُ : قولهُ تعالىٰ : ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَاهُ بَيْنَهُمُ ﴾ [الفتح : ٢٩] .

الرّابعُ : قولهُ تعالىٰ : ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسَّبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ النَّبَعَكَ مِنَ النَّبُعَلَ مِنَ النَّبُعَلَ مِنَ اللَّهُ وَمِنِ النَّبُعَلَ مِنَ اللَّهُ وَمَنِ النَّبُعَلَ مِنَ النَّبُعَلَ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنِ النَّبُعَلَ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ِ ٱلخامسُ : قولُهُ تعالىٰ : ﴿ لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح : ١٨] .

السّادسُ: قولُهُ تعالىٰ: ﴿ وَالسَّنبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِدِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾

[التوبة : ١٠٠] .

السَّابِعُ: قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلِ لَلْمَنْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ أَصْطَفَى ﴾ [النمل: ٥٩]. قالَ سفيانُ: هُمْ أصحابُ مُحَمَّدٍ ﷺ .

## أدلَّةُ عدالةِ الصَّحابةِ مِنَ السُّنَّةِ:

ٱلأحاديثُ ٱلواردةُ في تفضيلِ الصَّحابةِ كثيرةٌ ، ونُورِدُ شيئاً منها :

ٱلأوَّلُ: ما رواهُ ٱلبخاريُّ ومُسلمٌ عنْ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ عنِ النَّبيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قالَ: ﴿ خَيْرُكُمْ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ رَضِيَ اللهُ عنهُ عنِ النَّبيِّ عَلِيْهُ أَنَّهُ قالَ: ﴿ خَيْرُكُمْ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

النَّاني: ما رواهُ التَّرمذيُّ وآبنُ حِبّانَ في "صحيحهِ" عن عبد الله بسنِ مُغفَّلِ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: "الله الله فِي أَضْحَابِي ، لاَ تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضاً بَعْدِيْ ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ ، فَبِحُبِيْ أَضْحَابِي ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ أَخَبَّهُمْ ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِيْ ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِيْ ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِيْ ، وَمَنْ آذَانِيْ فَقَدْ آذَى الله ، وَمَنْ آذَى الله ، يُوشِكُ أَنْ آذَانِيْ ، وَمَنْ آذَى الله ، يُوشِكُ أَنْ يَا نُحُذَهُ » (٢) .

الثَّالثُ : ما رواهُ ٱلبخاريُّ ومسلمٌ عنْ أبي سعيدِ ٱلخُدْريِّ

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۳۳۳/ ) ( ٦٦٩٥ ) كتاب الأيمان والنذور ، بابُ مَنْ لا يفي بالنَّذر ومسلم ( ١٨٥/ ) ( ٢٥٣٥ ) كتاب فضائل الصَّحابةِ ، بابُ فضلِ الصَّحابةِ ثمَّ الَّذينَ يلونهم .

<sup>(</sup>۲) الترمذي ( 7۹۲ ) ( ۲۸۲۲ ) كتاب المناقب ، باب ٥٩ ، وابن حبان ( ۱۸۹/۹ ) ( ۷۲۱۲ ) .

رضيَ اللهُ عنهُ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قالَ : « لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ ، لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ ، لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ . فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا ، مَا أَذْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيْفَهُ »(١) .

الرّابع: ما رواهُ أحمدُ والتّرمذيُّ وأبنُ ماجهْ وغيرُهم عن بَهْزِ بنِ حَكيمٍ ، عن أبيهِ ، عن جلهِ وضي اللهُ عنهُ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ أَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِيْنَ أُمَّةً ، أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَىٰ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴾ (٢) .

الخامسُ: ما رواهُ البزَّارُ عنْ جابرٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ اَخْتَارَ أَصْحَابِيْ عَلَىٰ الْعَالَمِيْنَ ، سِوَىٰ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُوْسَلِيْنَ (٣) ». اهـ(٤) .

## الدليلُ من ٱلإجماع على عدالة الصّحابة :

قالَ أبنُ الصَّلاحِ : ثُمَّ إنَّ الأمَّةَ مُجمِعةٌ على تعديلِ جميعِ الصَّحابةِ ، ومَن لابسَ الفتنَ منهُم ، فكذلكَ بإجماعِ العلماءِ الذينَ

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۱۹۰/٤ ) ( ۳۲۷۳ ) كتابُ فضائلِ أصحابِ النبيِّ ﷺ ، بابُ قولِ النبيِّ ﷺ لو كنتُ متَّخِذاً خليلاً ، ومسلمٌ ( ۱۸۸ ) ( ۲۰٤۰ ) كتابُ فضائلِ الصَّحابة ، بابُ تحريم سبُّ الصَّحابةِ .

<sup>(</sup>٢) أحمد (٤٤٧/٤) ( ١٩٥١٣) والترمذيُّ (٢٢٦/٥) (٣٠٠١) كتاب تفسير القرآن، بابٌ من سورة آل عمرانَ . وابنُ ماجه (١٤٣٢/٢) (٤٢٨٨) كتاب الزهد، باب صفة أمَّة محمَّد ﷺ .

 <sup>(</sup>٣) ذكرة الهيثمي في المجمع (١٦/١٠) وقال : رواه البزّار ، ورجاله ثقات وفي بعضهم اختلاف .

<sup>(</sup>٤) فتح المغيث للسَّخاوي ( ٩٦/٤ ) .

يُعتدُّ بهم في ٱلإجماعِ ، وكأنَّ اللهَ أتاحَ ٱلإجماعَ علىٰ ذٰلكَ لكونِهمْ نَقلَةُ الشَّريعةِ<sup>(١)</sup> .

قلتُ : وقد حكىٰ ٱلإجماعَ أبنُ عبدِ ٱلبرِّ ، والنَّوويُّ ، وإمامُ ٱلحرمينِ .

### معنىٰ هذه العدالة :

وليسَ المرادُ بعدالتهم ، ثُبُوتَ العصمةِ لهُمْ واستحالةَ المعصيةِ منهُم ، وإنَّما المُرادُ قَبُولُ رِواياتِهم مِنْ غيرِ تكلُّفِ بَحْثٍ عنْ أسبابِ العدالةِ وطلبِ التَّزكيةِ ، إلاَّ إنْ ثبتَ ارتكابُ قادِح ، ولمْ يثبُتْ ذلكَ وللهِ الحمدُ ، فنحنُ على استصحابِ ما كانوا عليهِ ، في زمنِ رسولِ اللهِ على حتَّىٰ يَثْبُتَ خِلافُهُ ، ولا التفاتَ إلى ما يذكرُهُ أهلُ السيرِ ، فإنَّهُ لا يصِحُ ، وما يصحُ فلهُ تأويلٌ صحيحٌ .

وَمَا أَحَسَنَ قُولَ عُمْرَ بِنِ عَبِدِ ٱلْعَزِيزِ رَحْمَهُ اللهُ : تِلْكَ دِمَاءٌ حَفِظَ اللهُ منها سيوفَنا ، فلا نَخْضِبُ بها أَلسنتنا . ويتخرَّجُ على لهذا ٱلأصلِ مَسَأَلةٌ ، وهيَ : أنَّهُ إذا قيلَ في ٱلإسنادِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، كَانَ حُجَّةً ولا تَضُرُّ ٱلجهالةُ بتعيينهِ ، لأنَّ الصَّحَابةَ كلَّهُم عُدُولٌ ، وطعْنُ الطَّاعِنِ فيهم ، غيرُ مَرضيٌ ولا مَقبولٍ (٢) .

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح ( ص١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح المغيث (٤/ ١٠٠] .

## أَوَّلُ مَنْ أسلمَ مِنَ الصَّحابةِ:

آختلفَ السَّلفُ في أوَّلهِم إسلاماً ، فقيلَ : أبو بكر رضيَ اللهُ عنهُ ، وقيلَ : عليٌّ كرّمَ اللهُ وجهَهُ . وقيلَ : زيدُ بنُ حارثةً رضيَ اللهُ عنهُ ، وقيلَ : السيِّدةُ خديجةُ رضي الله عنها ، وقيلَ : بلالٌ ، رضيَ اللهُ عنهُم .

قالَ أَبنُ الصَّلاحِ : وٱلأورَءُ أَنْ يُقالَ : أَوَّلُ مَنْ أَسلمَ مِنَ الرِّجالِ الْأَحرارِ أَبو بكرٍ ، وَمِنَ الصِّبيانِ أَوِ ٱلأحداثِ عليُّ ، ومِنَ النِّساءِ السيِّدةُ خديجةُ ، ومِنَ الموالي زيدُ بنُ حارثةَ ، ومِنَ ٱلعبيدِ بلالٌ رضيَ اللهُ عنهُم أجمعين (١) .

وقدْ نظمَ السُّيوطيُّ لهذهِ ألفائدةَ في أبياتٍ ضِمنَ ﴿ أَلفيَّتهِ ﴾ فقالَ :

وَٱخْتَلَفُ وَا أَوَّلَهُ مَ إِسْلاماً وَقَدْ رَأُوا جَمْعَهُمُ ٱنْتِظاما أُوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ في الرَّجالِ صِدِّيقُهُمْ وزيدُ في المَواليْ وفي النِّسا خَديجةٌ وذي الصِّغز عليُّ والـرَّقِّ بِـــلالٌ ٱشْتَهَــزُ

#### عدَّدُ الصَّحابةِ:

عدَدُ الصَّحابةِ كثيرٌ جِدًّا ، فقد نقلَ أبنُ الصَّلاحِ عنْ أبي زُرعةَ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ عِدَّةِ مَنْ رَوىٰ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فقالَ : وَمَنْ يَضْبِطُ لهذا؟ شَهِدَ

<sup>(</sup>١) المقدمة (١٥٠).

معَ النّبيِّ عِلَيْهِ حَجَّةَ الوداعِ أربعونَ ألفاً. وشهدَ معهُ تبوكَ سبعونَ ألفاً. ونُقِلَ عنهُ أيضاً أنّهُ قَيلَ لهُ: أليسَ يُقالُ حديثُ النّبيِّ عَلَيْهِ أربعةُ الله أنيابَهُ ، لهذا قولُ الله أنيابَهُ ، لهذا قولُ الله إلله عَلَيْ أَنيابَهُ ، لهذا قولُ الله عَنهُ وسمعَ الزّنادِقَةِ ، ومَنْ يُحصي حديثَ رسولِ الله عَلَيْهِ مِمَّنْ روى عنهُ وسمعَ منهُ ؟! فقيلَ لهُ: يا أبا زُرعةَ ، لهؤلاءِ أينَ كانوا؟ وأينَ سمِعوا منهُ؟ قالَ : أهلُ المدينةِ وأهلُ مكّةَ ومَنْ بينهما مِنَ الأعرابِ ومَنْ شهِدَ معهُ حِجَّةَ الوداع ، كُلُّ رآهُ وسمِعَ منهُ بعَرَفةً (١).

ولذَٰلكَ فحصْرُ الصَّحابةِ رضيَ اللهُ عنهُم بالعدِّ والإحصاءِ متعذِّرٌ ، لتفرُّقِهِمْ في البلدانِ والبوادي ، وقد روىٰ البخاريُّ في وصحيحهِ ، أنَّ كعبَ بنَ مالكِ قالَ في قِصَّةِ تخلُّفهِ عن غزوةِ تبوكِ : وأصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ كثيرٌ لا يخصُرُهُم كتابٌ حافظٌ .

#### أفضلُ الصَّحابةِ:

قالَ الحافظُ العِراقيُّ في ﴿ شرحِ الفيَّتِهِ ﴾ : أجمعَ أهلُ السُّنَّةِ علىٰ أَنْ أَفضلَ الصَّحَابَةِ بعدَ النَّبيُّ ﷺ علىٰ الإطلاقِ أبو بكرٍ ، ثُمَّ عُمرُ ، ومِمَّنْ حكىٰ إجماعَهم علىٰ ذلكَ أبو العبّاسِ القُرطبيُّ ، فقالَ : ولمْ يختلِفْ في ذلكَ أحدٌ مِنْ أَنمَّةِ السَّلْفِ ولا الخلَفِ .

قالَ : ولا مُبالاةَ بأقوالِ أهلِ التشيُّعِ ولا أهلِ ٱلبدعِ ، وقدْ حكىٰ الشَّافِعيُّ وغيرُهُ إجماعَ الصَّحابةِ والتَّابعينَ علىٰ ذلكَ .

<sup>(</sup>١) انظر النَّبصرة والتَّذكرةَ (٣/٣) وفتح المغيثِ للسَّخاويُّ (١٠٨/٤) والباعث الحثيثَ ص١٨٠ .

قالَ ألبيهقيُّ في كتابِ « ألاعتقادِ » روينا عن أبي ثُورٍ عنِ الشَّافعيُّ قالَ : ما أختلفَ أحدٌ مِنَ الصَّحابةِ والتَّابعينَ في تفضيلِ أبي بكرٍ وعمرَ وتقديمِهما على جميعِ الصَّحابةِ ، وإنَّما أختلفَ مَنِ أبي بكرٍ وعمرَ وتقديمِهما على جميعِ الصَّحابةِ ، وإنَّما أختلفَ مَنِ أَبَّ أختلفَ منهُم في عليُّ وعثمانَ ، قالَ المحقِّقُ أبنُ حجرٍ : ومِنْ ثَمَّ كانَ هوَ \_ أيْ أبو بكرٍ \_ الأحقَّ بالخلافةِ عندَ جميعِ أهلِ السُّنَةِ والجماعةِ في كلِّ عصرٍ مِنَّا ، إلى الصَّحابةِ رضيَ اللهُ عنهُم والجمعينَ (١) .

فهوَ أفضلُ الصَّحابةِ بلْ أفضلُ الخلْقِ بعدَ الأنبياءِ عليهمُ السلامُ ، كما قالَ أبنُ كثيرٍ (٢) . وسُمّيَ بالصِّدِّيقِ لمُبادرتهِ إلىٰ تصديقِ الرَّسولِ ﷺ قبلَ النَّاسِ كلِّهم .

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ مَا دَعُوتُ أَحَداً إِلَىٰ ٱلْإِيمَانِ ، إِلاَّ كَانَتْ لَهُ كَبُوةٌ ، إِلاَّ أَبَا بِكُرِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَلَغْثَمْ ﴾(٣) .

ثُمَّ مِنْ بعدهِ عمرُ بنُ الخطّابِ ، ثُمَّ عُثمانُ بنُ عفّانَ ، ثُمَّ الهلُ عليُ بنُ المِنْ اللهِ ، ثُمَّ الهلُ عليُ بنُ أبي طالبِ ، ثُمَّ بقيَّةُ العشرةِ ، ثُمَّ الهلُ بدرٍ ، ثُمَّ الهلُ المُحديبيةِ . الهـ .

 <sup>(</sup>۱) انظر شرح الشيخ محفوظ الترمسي ( منهج ذوي النّظر على ألفيّة الشّيوطي »
 ص٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الباعث الحثيث ص١٧٨.

<sup>(</sup>٣) رواه ابنُ كثيرٍ في تفسيرهِ ( ٤/ ٢٥٠ ) وفي البداية والنهاية ( ١٠٨/١ ) .

#### السّابقونَ الأوّلونَ :

ومِمَّنْ لهُم مَزِيّةُ فضل على غيرهم: السّابقونَ ٱلأوَّلُونَ مِنَ ٱلمهاجرينَ وٱلأنصارِ ، وٱختُلِفَ في ٱلمُرادِ بهم على أربعةِ أقوالٍ ؟ فقيلَ : هُمُ الذينَ صَلَّوا إلىٰ فقيلَ : هُمُ الذينَ صَلَّوا إلىٰ ٱلقِبلتينِ ، وقيلَ : هُمُ الذينَ أسلموا قبلَ فتحِ مَكَّةَ ، وتفصيلُ لهذا كلِّهِ في « تدريبِ الرّاوي » للحافظِ السُّيوطيِّ .

## ٱلعشَرةُ ٱلمُبَشّرونَ بٱلجنَّةِ :

ٱلعشرةُ ٱلمُبشّرونَ بٱلجنَّةِ هُم :

النَّبِيِّ ﷺ في الغارِ وأنيسُهُ ، وخَليفَتُهُ المُختصُّ بالصَّدِّيقيَّةِ ، وأحبُّ النَّبِيِّ ﷺ . الرِّجالِ إلىٰ رسولِ اللهِ ﷺ .

٢- عُمَرُ بنُ ٱلخطاب ، ٱلفاروقُ أميرُ ٱلمؤمنينَ ، الَّذي أعزَّ اللهُ بهِ ٱلإسلامَ ، ٱلمختصُ بٱلخيريةِ والشِّدَّةِ في دينِ اللهِ ، ٱلمُلهَمُ الَّذي جعلَ اللهُ ٱلحقَّ علىٰ لسانهِ وقلبهِ .

٣ـ عُثمانُ بنُ عفّانَ ، ذو النُّوريْنِ ، أوّلُ مَنْ هاجرَ إلىٰ ٱلحبشةِ ،
 الّذي تستحي منهُ ٱلملائكةُ ، والّذي جمعَ ٱلقرآنَ .

٤- عليَّ بنُ أبي طالبٍ ، سيفُ اللهِ الغالبُ ، وبابُ مدينةِ
 العلم ، أوَّلُ مَنْ يجثُو للخُصُومةِ يومَ القيامةِ بينَ يديِ الرَّحمٰنِ .

٥\_ عبدُ الرَّحمٰنِ بنُ عوفٍ ، أحدُ الثَّمانيةِ السَّابقينَ إلىٰ

ٱلإسلام ، وأحدُ السُّتَّةِ أهلِ الشُّورىٰ ، الَّذي صلَّىٰ خلفَهُ رسولُ اللهِ ﷺ في غزوةِ تبوكٍ حينَ أدركَهُ وقدْ صلَّىٰ بالنَّاس ركعةً .

٦- طلحة بن عُبيدِ اللهِ، أحدُ النَّمانيةِ السَّابقينَ إلىٰ ٱلإسلامِ،
 وأحدُ السَّتَّةِ أصحابِ الشُّورىٰ الذين تُوفِّيَ رسولُ اللهِ ﷺ وهوَ عنهُم
 راض ، وسمّاهُ طلحةَ ٱلخير وطلحةَ ٱلجُودِ .

٧- سعدُ بنُ أبي وقاصٍ ، أحدُ السِّتَّةِ أصحابِ الشُّورىٰ وأوَّلُ مَنْ
 رمیٰ بسهم في سبیلِ اللهِ ، وأولُ مَنْ أراقَ دماً في سبیلِ اللهِ ، فارسُ
 ٱلإسلام وفاتِحُ ٱلمدائنِ .

٨- سعيدُ بنُ زيدِ بنِ عَمْروِ بنِ نُفَيلِ ٱلقرشيُّ ، أحدُ ٱلعشرةِ الَّذينَ
 شَهِدَ لهُم مولانا رسولُ الله ﷺ بٱلجنَّةِ وتُوفِّيَ وهوَ عنهُم راضٍ .

٩- أبو عُبيدة بنُ ٱلجراحِ ، وهو عامرُ بنُ عبدِ الله بنِ ٱلجرّاحِ ،
 هاجرَ ٱلهجرتينِ ، وهوَ أمينُ هٰذهِ ٱلأمَّةِ ، كما وصفهُ ﷺ بذلك .

١٠- الزُّبيرُ بنُ ٱلعوّامِ ، حَواريُّ رسولِ اللهِ ﷺ ، وناصِرُهُ الَّذي فَدَّاهُ رسولُ اللهِ ﷺ ، وناصِرُهُ الَّذي فَدَّاهُ رسولُ اللهِ ﷺ بأبيهِ وأمهِ .

قُلتُ : وقدْ ثبتتِ ٱلبشارةُ بالجنَّةِ لِجُمْلةِ مِنْ أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ كأصحابِ بدرٍ وأهلِ اللهِ ﷺ كأصحابِ بدرٍ وأهلِ ٱلحديبيةِ ، وبلالٍ وعُكَّاشةَ وغيرهم .

ولْكنَّ هؤلاءِ العشرةِ جاءَتِ البِشارةُ لهم جميعاً في موطنٍ واحدٍ مِنْ قولهِ ﷺ: (عَشَرةٌ في الجنَّةِ ؛ أبو بكرٍ في الجنَّةِ ، وعمرُ في الجنَّةِ..)(١). وساقَهم كلَّهُم ، والحديثُ رواهُ التِّرمذيُّ في (سننهِ »

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۹۳/۱) (۱۹۷۸)، والترمذي (۱۸۸۰) (۳۷۶۸) كتاب المناقب، باب: مناقب عبد الرحمن بن عوف.

في مناقبِ عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ عوفٍ ، وأخرجهُ أحمدُ مِنْ طُرُقٍ ، وأبنُ ماجَه والدَّارَقُطنيُّ والضِّياءُ .

قالَ المُناوي : فتبشيرُ ٱلعشرةِ لا يُنافي مجيءَ تبشيرِ غيرِهم أيضاً في غيرِ ما خبَر ، لأنَّ إثباتَ ٱلعددِ بصيغةِ لا تقتضي ٱلحصرَ لا ينفي الزّائدَ .

# ٱلمُفْتونَ مِنَ الصَّحابةِ رضيَ اللهُ عنهُم :

عبدُ الله بنُ عبّاسِ هوَ أكثرُ الصّحابةِ فَتُوى ، لأنَّ النَّبيَ ﷺ دعا لهُ بقولهِ : ﴿ اللَّهُمَّ علَّمهُ ٱلكتابَ ﴾(١) .

وٱلمشهورُ أنَّ أكثرَهُم فتوى مُطلقاً سبعةٌ: عبدُ الله بنُ عباسٍ ، وعمرُ بنُ ٱلخطابِ ، وابنهُ عبدُ الله ِ، وعائشةُ الصَّدِّيقةُ أُمُّ ٱلمؤمنينَ ، وعبدُ الله ِبنُ مسعودٍ ، وزيدُ بنُ ثابتٍ ، وعليٌّ بنُ أبي طالبٍ .

وبعدَ هؤلاءِ السَّبعةِ في كثرةِ آلفتاوىٰ ، عشرونَ صحابياً : أبو بكرٍ ، وعثمانُ ، وأبو موسىٰ ، ومُعاذٌ ، وسعدُ بنُ أبي وقّاصٍ ، وأبو هريرةَ ، وأنسٌ ، وعبدُ الله بنُ عمروٍ ، وسَلْمانُ ، وجابرٌ ، وأبو سعيدٍ ، وطلحةُ ، والزُّبيرُ ، وعبدُ الرَّحمٰنِ بنُ عوفٍ ، وأبو سعيدٍ ، وأبو بَكْرَةَ ، وعُبادَةُ بنُ الصَّامتِ ، ومُعاويةُ ، وأبنُ الزَّبيرِ وأمُّ سَلَّمةَ رضيَ اللهُ عنهُم أجمعينَ .

وبعدَ هؤلاءِ ٱلعشرينَ جماعةٌ يُروىٰ عنِ ٱلواحدِ منهُم مسألةٌ أو مسألتانِ أو ثلاثٌ ، وهُم مائةٌ وعشرونَ صحابيّاً ، منهُم : أُبَيُّ بنُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۷/۱) (۷۵) كتاب العلم، باب: قول النبي ﷺ: «اللهم علمه الكتاب».

كعبٍ ، وأبو الدَّرداءِ ، وأبو طلحةَ ، وٱلمِقدادُ .

وقدْ جمعَ ٱلحافِظُ السُّيوطيُّ لهٰذا كُلَّهُ فقالَ :

وٱلْبَخْرُ أَوْفَاهُمْ فَتَاوِيٰ وَعُمَز وَنَجْلُهُ وزَوْجَةُ ٱلهادي ٱلأَبَرْ ثُمَّ ٱبْنُ مَسْعُودٍ وَزَيدٌ وعلِيّ وبَعْدَهُمْ عِشْرُونَ لا تُقلِّلِ وبَعْدَهُمْ مَنْ قَلَّ فيها جِدًّا عِشْرُونَ بَعْدَ مائيةٍ قدْ عُدًّا

# آلعَبادِلة :

أربعةٌ مِنَ الصَّحابةِ كُلُّ واحدٍ منهُم يُسمَّىٰ (عبدَ اللهِ) عاشوا في زمنٍ واحدٍ حَتَّى ٱحتيجَ إلىٰ علمِهِم، وٱستفادَ النَّاسُ برأيهِم، وجعلوا لإجماعهِم علىٰ شيء قيمة ٱعتباريّة ، فيُقالُ : لهذا قولُ ٱلعبادِلةِ .

وهُم : عبدُ الله ِبنُ الزُّبيرِ ، وعبدُ الله ِبنُ عبّاسٍ ، وعبدُ الله ِبنُ عُمرَ ، وعبدُ الله ِبنُ عَمْرو بنِ ٱلعاصِ رضيَ اللهُ عنهُم أجمعينَ .

وقدُ نظمهم بعضُ ٱلأفاضلِ في بيتٍ واحدٍ فقالَ :

أَبْنَاءُ عَبِّنَاسٍ وَعَمْرِو وعُمَرْ وَأَبْنُ الزُّبِيرِ هُمُ ٱلعَبَادِلَةُ ٱلغُرَرْ وأَبْنُ الزُّبِيرِ هُمُ ٱلعَبَادِلَةُ ٱلغُرَرْ وأَبنُ مسعودٍ ليسَ منهم ، لأنهُ تقدَّمَ موتُهُ عنهم .

لهذا وقدْ ذكرَ أَبنُ الصَّلاحِ أَنَّ مَنْ يُسمَّىٰ بـ (عبدِ اللهِ) مِنَ الصَّحابةِ ، نحو (٢٢٠) نَفْسًا ، وقالَ ٱلعراقيُّ : يجتمعُ مِنَ ٱلمجموعِ نحوُ (٣٠٠) رجلٍ .

# آخِرُ مَنْ ماتَ مِنَ الصَّحابةِ:

آخِرُ مَنْ ماتَ مِنَ الصَّحابةِ مُطلقاً ، أبو الطُّفيلِ عامرُ بنُ واثِلةً الذي ماتَ سنةَ ماثةِ منَ ٱلهجرةِ بمكّةَ ، كذا قالَ مُسلمُ (١٠) . وجزمَ بهِ آبنُ الصَّلاحِ (٢) ، ورواهُ ٱلحاكمُ في « ٱلمُستدرَكِ » .

قالَ بعضُ أهلِ ٱلعلم:

آخِرُ مَنْ ماتَ مِنَ الصَّحابِ لهُ أَبُو الطُّفيلِ عَـامـرُ بـنُ واثلـةُ وقالَ أَلحافظُ ٱلعراقيُّ<sup>(٣)</sup> :

وماتَ آخِراً بغيرِ مِرْيةِ أبو الطُفيلِ ماتَ عَامَ مائةِ والصَّحيحُ أنَّهُ ماتَ بمكَّةَ ٱلمُكرَّمةِ ، كما قالهُ عليُّ بنُ ٱلمدينيِّ ، وأبنُ حِبّانَ وغيرُهما .

وَٱرْتَضَاهُ ٱلحَافِظُ ٱلعَرَاقِيُّ فِي ﴿ شُرَحَهِ عَلَىٰ ٱلْفَيَّتَهِ ﴾ (١) .

أَمَّا آخِرُ مَنْ مَاتَ مِنَ الصَّحَابَةِ مُقَيِّداً بِالنَّواحِي ، فقدْ ذكروا أَنَّ آخِرَ مَنْ مَاتَ بِٱلبصرةِ مِنهُم أَنسُ بِنُ مَالكِ ، قيلَ إِنَّهُ تُوفِّيَ سنةَ ثلاثٍ وتسعينَ . وآخِرُ مَنْ مَاتَ مِنهُم بِٱلكوفةِ ، عبدُ الله ِبنُ أَبِي أُوفِيٰ ، عليهُ الله ِبنُ أَبِي أُوفِيٰ ، علي القولِ ٱلأصحِّ ، وقدْ تُوفِّي سنةَ ستَّ وثمانينَ ، وهوَ آخرُ مَنْ عليٰ القولِ ٱلأصحِّ ، وقدْ تُوفِّي سنةَ ستَّ وثمانينَ ، وهوَ آخرُ مَنْ

<sup>(</sup>١) مسلم بن الحجَّاج صاحبُ الصَّحيح .

<sup>(</sup>٢) أَنظُر مقدِّمةَ ابنِ الصَّلاحِ (١٥٠).

<sup>(</sup>٣) في ألفيَّتهِ المشهورةِ .

<sup>(</sup>٤) أنظر التَّبصرة والتَّذكرة ( ٣/ ٧٣ ) .

بقيَ ممّنْ شهدَ بيعةَ الرِّضوانِ . وآخرُ مَنْ ماتَ منهُم بالشَّامِ ، عبدُ الله بنُ بُسْرِ ٱلمازنيُّ ، توفِّيَ سنةَ ثمانِ وثمانينَ ، وهوَ المشهورُ ، وهوَ آخِرُ مَنْ بقيَ مِمَّنْ صلّىٰ إلىٰ ٱلقِبلتينِ ، وقيلَ : آخرُ مَنْ ماتَ بالشَّامِ ، أبو أُمامةَ صُدَيُّ بنُ عَجْلانِ ٱلباهليُّ ، وٱلأوَّلُ أُصحُ .

وآخرُ مَنْ ماتَ منهُم بمصرَ عبدُ الله بنُ الحارثِ بنِ جَزْءِ النَّبيديُّ ، وقدْ توفِّيَ سنةَ ستَّ وثمانينَ على المشهورِ ، واُختلفوا في آخرِ مَنْ ماتَ بالمدينةِ ، فقيلَ : السّائبُ بنُ يزيدَ ، وقد توفِّي سنةَ إحدى وتسعينَ على المشهورِ ، وقيلَ : سهلُ بنُ سعدِ الأنصاريُّ ، وقد توفِّيَ سنةَ ثمانِ وثمانينَ على خلافِ في ذلكَ ، وقيلَ : جابرُ بنُ عبدِ اللهِ ، وقد توفِّيَ سنةَ آثنينِ وسبعينَ ، وقيلَ : محمودُ بنُ الرَّبيعِ ، وقد توفِّيَ سنةَ تسع وتسعينَ . وأمَّا آخِرُ مَنْ ماتَ بمكَّةَ ، فقد تقدَّمَ أنَّ الصَّحيحَ هُوَ أبو الطُّفيلِ ، وقيلَ : عبدُ الله بنُ عُمرَ .

# قالَ ٱلحافظُ ٱلعِراقيُّ :

وَمَاتَ آخِرا بِغَيْرِ مِرْيَةِ أَبُوْ الطُّفَيْلِ مَاتَ عَامَ مِائَةِ وَتَبَلَهُ السَّائِبُ بِالْمَدِيْنَةِ أَوْ سَهْلُ اوْ جَابِرٌ اوْ بِمَكَّةِ وَقَبْلَهُ السَّائِبُ بِالْمَدِيْنَةِ أَوْ سَهْلُ اوْ جَابِرٌ اوْ بِمَكَّةِ وَأَبْنُ أَبِيْ أَوْفَىٰ قَضَىٰ بِٱلْكُوْفَةِ وَأَبْنُ أَبِيْ أَوْفَىٰ قَضَىٰ بِٱلْكُوْفَةِ

#### طبقاتُ الصّحابةِ:

الصَّحابةُ مُتفاوتونَ في الفضلِ بحسَبِ أسبقيَّتِهم إلى الإسلام، وبحسَبِ ما بذلوهُ مِنْ جُهْدٍ، وقدِ اُختلفوا في طبقاتِ الصَّحابةِ فجعلها بعضُهم خمسَ طبقاتٍ، وجعلها الحاكمُ اثنتي عَشْرةَ طبقةً، وزادَ بعضُهم أكثرَ مِنْ ذلكَ ، والمشهورُ ما ذهبَ إليهِ الحاكمُ ، وهٰذهِ الطبقاتُ هي :

ٱلأولىٰ: قومٌ أسلموا بمكّةَ كَالْعَشَرةِ ٱلمُبشَّرِينَ بٱلجنَّةِ والسيدةِ خَديجةَ ٱلكبرىٰ .

النَّانيةُ: أصحابُ دارِ النَّدوةِ، وذُلكَ أنَّ عمرَ بنَ ٱلخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ لمَّا أسلمَ وأظهرَ إسلامَهُ، حملَ رسولَ اللهِ ﷺ إلىٰ دارِ النَّدوةِ، فبايعهُ جماعةٌ مِنْ أهلِ مكّةَ سُمُّوا بأصحابِ النَّدوةِ.

الثَّالثةُ: مَنْ هاجرَ إلىٰ الحبشةِ في السَّنةِ الخامسةِ مِنَ البِعثةِ ، وكانوا عَشَرةَ رجالٍ وأربعَ نسوةٍ ، منهُم عثمانُ بنُ عفّانَ ، وآمرأتُهُ رُقيّةُ بنتُ النّبيِّ ﷺ ، وعثمانُ بنُ مظعونٍ ، والزّبيرُ بنُ العوّامِ ، وأبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الأسدِ ، وآمرأتُهُ أمُّ سَلَمةَ ، ومُصعبُ بنُ عُميرٍ ، ومثلُهُم مَنْ هاجرَ إلىٰ الحبشةِ في المرّةِ الثّانيةِ ، وكانوا نحوَ ثلاثةِ وثمانينَ : منهم جعفرُ بنُ أبي طالبٍ ، وآمرأتُهُ أسماءُ بِنتُ عُميسٍ ، وعبدُ اللهِ بنُ جَحْشٍ ، وآمرأتهُ أمْ حَبيبةَ ، وأخوهُ عبدُ اللهِ ، وأبو وعبيدُ اللهِ بنُ معودٍ رضيَ اللهُ عنهُم أجمعين .

الرابعةُ: أصحابُ بيعةِ ٱلعَقَبةِ ٱلأولىٰ .

ٱلخامسة : أصحاب بيعة العقبة الثَّانية ، وكانوا سبعينَ مِنَ الأنصارِ ومعهم أمرأتانِ ، منهُم سعدُ بنُ عُبادة ، وكعبُ بنُ مالكِ .

السَّادسةُ: المهاجرونَ الَّذينَ وصلوا إلىٰ المدينةِ والنَّبيُّ ﷺ بِقُباءِ ، قبلَ أَنْ يدخُلَ المدينةَ ويبنيَ المسجدَ .

السَّابِعةُ : أهلُ بدرِ الَّذينَ قالَ رسولُ اللهِ ﷺ فيهم : « لَعَلَّ اللهَ السَّابِعةُ : أَهلُ بدرِ الَّذينَ قالَ رسولُ اللهِ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ »(١) .

الثامنةُ: ٱلمهاجرونَ الذينَ هاجروا بينَ بدرٍ وٱلحديبيةِ .

التَّاسِعةُ: أهلُ بيعةِ الرِّضوانِ الَّذينَ بايعوا تحتَ الشَّجرةِ بالحديبيةِ ، لمّا صُدَّ بالحديبيةِ ، لمّا صُدَّ رسولُ الله عَلَيْ أَنْ يعتمرَ العامَ رسولُ الله عَلَيْ أَنْ يعتمرَ العامَ المُقْبلَ .

وٱلحديبيةُ بِئرٌ وكانتِ الشجرةُ بٱلقُربِ مِنَ ٱلبئرِ .

وقدْ قالَ ﷺ : « لاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ »(٢) .

الطبقةُ العاشِرةُ: مَنْ هاجرَ بينَ الحديبيةِ والفتحِ. منهم خالدُ بنُ الوليدِ، وعَمْروُ بنُ العاصِ، وأبو هريرةَ، وغيرُهم.

الطبقةُ الحاديةَ عشرةَ : هُمُ الذينَ أسلموا يومَ الفتحِ ، وهُم جماعةٌ مِنْ قريشٍ ، منهُم أبو سفيانَ بنُ حربٍ ، وحَكيمُ بنُ حِزامٍ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ ( ١٠/٥ ) ( ٣٩٨٣ ) كتابُ المغازي ، بابُ فضلِ مَنْ شهدَ بدراً .

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱/۵) (٤٦٥٣) كتاب السنة، باب: في الخلفاء، والترمذي
 (۵/ ۱۹۵) (۲۸٦٠) كتاب المناقب، باب: في فضل من بايع تحت الشجرة.

الطبقةُ الثانيةَ عشَرةَ : هُم صِبيانٌ وأطفالٌ رأوا رسولَ الله ﷺ يومَ الفتحِ ، وفي حِجَّةِ ألوداعِ ، وغيرِها ، وعِدادُهم في الصَّحابةِ ، منهم : ألحسنُ ، وألحسينُ ، وأبنُ الزُّبيرِ ، والسّائِبُ بنُ يزيدَ ، وأبو الطُّفيلِ عامرُ بنُ واثِلةَ .

# الصَّحابةُ ٱلمُكْثِرونَ لروايةِ ٱلحديثِ :

آشتهرَ بروايةِ حديثِ رسولِ الله ﷺ سبعةٌ مِنَ الصَّحابةِ ، كَانَ لهم ٱلحظُ ٱلأكبرُ والنَّصيبُ ٱلأوفرُ في روايةِ ٱلحديثِ النَّبويِّ ، وقد أصطلحَ ٱلعلماءُ علىٰ تسميةِ مَنْ روىٰ أكثرَ مِنْ ألفِ حديثٍ : مُكْثِراً ، ولِذا فإنَّ لهؤلاءِ السَّبعَةَ يُسمَّونَ بٱلمُكْثرينَ ، وهُم :

أبو هريرة ، عبدُ الله ِبنُ عُمَرَ ، أنسُ بنُ مالكِ ، السَّيدةُ عائشةُ ، عبدُ الله ِبنُ عبّاسٍ ، جابرُ بنُ عبدِ الله ِ ، أبو سعيدِ ٱلخُدْرِيُّ رضيَ اللهُ عنهُم .

وقد نظمهم صاحبُ « طَلْعةِ ٱلأنوارِ » سيِّدي عبدُ الله ِبنُ إبراهيمَ ٱلعلوي فقالَ :

وَٱلمُكْثِـرُونَ بَحْـرُهُـمْ وَأَنَـسُ عَـائِشَـةٌ وَجَـابِـرُ ٱلْمُقَـدَّسُ صَاحِبُ دَوْسٍ وَكَذَا ٱبْنُ عُمَرًا رَبِّ قِنِيْ بِٱلْمُكْثِرِيْنَ الضَّرَرَا(١) صَاحِبُ دَوْسٍ ٱلمرادُ بهِ ، أبو هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .

<sup>(</sup>١) طلعة الأنوار .

وبَحرُهم ٱلمرادُ بهِ ؛ أبنُ عبّاسِ رضيَ اللهُ عنهُما .

قلتُ : قالَ شيخُنا : الإمامُ العَلاَّمةُ مُحدَّثُ الحرمينِ الشَّريفينِ ، الشَّيخُ حسنُ بنُ محمَّدِ المَشَّاطُ رحمهُ اللهُ :

وَزَادَ بَعْضُهُ مَ أَبَا سَعِيْ وَهُ وَمُهُ مِنْهُمُ بِلاَ تَوْدِيْ دِا

وقدْ جَمعَهُمُ ٱلحافظُ السُّيوطيُّ في لهذينِ ٱلبيتينِ ، فقالَ علىٰ التَّرتيبِ :

وٱلمُكْثِرونَ في رِوايةِ ٱلخَبَرْ أبو هُـرَيْـرةَ يليـهِ ٱبْـنُ عُمَـرْ وَٱلمُكْثِرونَ في رِوايةِ ٱلخَـدْريِّ وجـابِــرٌ وزَوْجــةُ النَّبــيُّ(٢) وسنذكرُ شيئاً من أخبارِهم وأحوالِهم بأختصارٍ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رفعُ الأستارِ لشيخنِا المشَّاطِ.

<sup>(</sup>٢) أَلْفَيَّةُ السَّيُّوطَيُّ ص ١٠٨ .

# أَبُو هُريرةَ (رضيَ اللهُ عنهُ)

#### أسمهُ:

كَانَ ٱسمهُ في ٱلجاهليةِ عبدَ شَمْسِ بنَ صَخْرٍ ، ولمّا أسلمَ سمّاهُ رسولُ اللهِ ﷺ عبدَ الرَّحمٰنِ ، وهوَ مِنْ قبيلةِ دَوْسٍ ، إحدىٰ قبائلِ ٱليمنِ ٱلمعروفةِ .

وكانَ يرْعَىٰ ٱلغنمَ ، ومعهُ هِرَّةٌ يعطِفُ عليها ويضَعُها في اللَّيلِ في الشَّجرِ ، ويصحبُها في النَّهارِ ، فكنّاهُ ٱلقومُ أبا هريرةَ .

أسلم رضي الله عنه في السّنة السّابعة مِنَ ألهجرة (عامَ خَيبرَ ) وكانَ عمُرُهُ حينذاكَ نحواً مِنَ النّلاثينَ سنة ، وقَدِمَ ألمدينة على النّبيُ ﷺ حينَ رجَعَ مِنْ خيبرَ ، وسكنَ صُفَّة مسجدِ الرَّسولِ ﷺ ، وأصبحَ عريفَ أهلِ الصُفَّةِ ، أهلِ ألعلم وألعبادةِ ، أضيافِ الإسلامِ ، وعُبّادِ اللهِ ألمُتمتِّعينَ برضوانِهِ تعالىٰ ، إذْ هُم أصحابُ جامعةٍ عَريقةٍ ، قوامُها كتابُ اللهِ وسُنّةُ نبيّهِ ، الصّابرونَ في ألبأسِ والضَّراءِ ، لأنسِهِمْ باللهِ . يقولُ أبو هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ : إنْ كُنتُ والضَّراءِ ، لأنسِهمْ باللهِ . يقولُ أبو هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ : إنْ كُنتُ

لأَعتمِدُ بكبدي على الأرضِ مِنَ الجوعِ ، وإنْ كنتُ لأَشُدُّ الحَجَرَ علىٰ بطني مِنَ الجوعِ ، ولقدْ قعدتُ علىٰ طريقِهِم فمرَّ بي أبو بكرٍ فسألتهُ عن آيةٍ في كتابِ اللهِ ، ما أسألُهُ إلاّ ليستَتْبِعني ، فمرَّ ولمْ يفعَلْ ، فمرَّ عمرُ فكذلكَ ، حَتَّىٰ مرَّ رسولُ اللهِ ﷺ ، فعرفَ في وجهي مِنَ الجوع .

فقالَ : أبا هريرةَ ، قُلتُ : لبيّكَ يا رسولَ الله ، فدخلتُ معهُ ألبيتَ فوجدَ لبناً في قَدَح ، فقالَ : مِنْ أينَ لكُم هٰذا؟ قيلَ : أرسلَ به إليكَ فُلانٌ ، فقالَ : يا أبا هريرةَ ، فانطلِقْ إلىٰ أهلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُم ، وكانَ أهلُ الصُّفَّةِ أضيافَ ٱلإسلام ، لا أهلَ ولا مالَ ، إذا أتتْ رسولَ الله ﷺ صَدَقةٌ ، أرسلَ بها إليهم ولمْ يُصِبْ منها شيئاً ، وإذا جاءَتْهُ هَديَّةٌ أصابَ منها وأشركهُم فيها ، فأقبلوا مجتمعينَ ، فلمّا جلسوا قالَ : خُذ يا أبا هريرةَ فأعطِهِم ، فجعلتُ أعطى الرَّجلَ فيشرَبُ حتَّىٰ يَروىٰ ، حتَّىٰ إذا أتيتُ علىٰ جميعِهِم ، ناولتُهُ رسولَ الله ﷺ ، فرفعَ رأسَهُ لي مُتَبسَماً وقالَ : أشرب ، فشربتُ ، فقالَ : أشرَب ، فشربتُ ، فقالَ : أشرَب ، فشربتُ ، فقالَ : أشرَب ، فشربتُ ، فما زالَ يقولُ : أشرَب ، فأشربُ حتَّىٰ قُلتُ : والَّذي بعثكَ فشربَ مِنَ ٱلفَضْلةِ (١٠).

# حفظُهُ وحرصُهُ علىٰ الأَحاديثِ :

ولقدْ حَبَّبَ اللهُ لأبي هريرةَ صُحبةَ رسولِ اللهِ ﷺ وحفْظَ أحاديثِه، فكانَ أكثرَ رُواةِ أحاديثِ رسولِ اللهِ ﷺ، وحَفِظَ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري بطوله (۷/ ۱۷۹) (۲۶۵۲) كتاب الرقاق، باب: كيف كان عيش النبي ﷺ وأصحابه وتخليهم عن الدنيا.

للمسلمينَ ثروةً طائلةً من السُّنَّةِ النَّبويَّةِ ، وقدِ آختارَهُ اللهُ لهذهِ ٱلمُهمَّةِ ٱلجليلةِ ، فوهبَهُ ذاكرةً قويةً ، مُحقِّقاً دعوةَ خيرِ ٱلبريَّةِ .

وروى الشَّيخانِ أَنَّ أَبا هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : إِنَّكُم تَقُولُونَ أَبا هريرةَ يُكثُرُ ٱلحديثَ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، وكُنتُ آمراً مِسكيناً ، صَجِبتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ بَطني ، وكانَ ٱلمهاجرونَ تشغلُهُمُ التَّجارةُ في الأسواقِ ، وكانتِ آلأنصارُ يَشغَلُهمُ ٱلقِيامُ علىٰ أموالِهِم ، فَي الأسواقِ ، وكانتِ آلأنصارُ يَشغَلُهمُ ٱلقِيامُ علىٰ أموالِهِم ، فَحضرْتُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ مجلِساً ، فقالَ : « مَنْ بَسَطَ رِدَاءَهُ حَتَّىٰ فَحضرْتُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ مجلِساً ، فقالَ : « مَنْ بَسَطَ رِدَاءَهُ حَتَّىٰ أَقْضِيَ مَقَالَتِيْ ، ثُمَّ يَقْبِضَهُ إِلَيْهِ ، فَلَنْ يَنْسَىٰ شَيئاً سَمِعَهُ مِنِيْ » ، أَقْضِيَ مَقَالَتِيْ ، ثُمَّ يَقْبِضَهُ إِلَيْهِ ، فَلَنْ يَنْسَىٰ شَيئاً سَمِعَهُ مِنِيْ » ، فبسَطْتُ رِدَائِي حتَّىٰ قَضَىٰ حَديثَهُ ، ثُمَّ قَبَضْتُها إليَّ ، فوالَّذي نفسي فبسَطْتُ رِدَائِي حتَّىٰ قَضَىٰ حَديثَهُ ، ثُمَّ قَبَضْتُها إليَّ ، فوالَّذي نفسي بيدهِ ، لمْ أَنْسَ شيئاً سَمِعْتُهُ منهُ عَلَيْ (١) ، ولذا كانَ مَرجِعَ صحابةِ رسولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ .

روى ألحاكِمُ في « ألمستدركِ » أنَّ رجلاً جاءَ إلىٰ زيدِ بنِ ثابتٍ فسألَهُ عنْ شيء ، فقالَ لهُ زيدٌ : عليكَ بأبي هُريرة ، فإنَّهُ بينما أنا جالسٌ وأبو هريرة وفُلانٌ في ألمسجدِ ذاتَ يوم ندعُو اللهَ ونَذْكُرُه ، إذْ خرجَ علينا النَّبيُ ﷺ حتَّىٰ جَلَسَ إلينا ، فسكتنا فقالَ : « عُودوا للّذي كُنتم فيهِ . قالَ زيدٌ : فدعوتُ أنا وصاحبِي قَبْلَ أبي هريرة ، وجعلَ رسولُ الله ﷺ يُؤمِّنُ علىٰ دُعائِنا ، ثُمَّ دعا أبو هريرة ، فقالَ : اللّهُمَّ إنِّي أَسأَلُكَ ما سألكَ صَاحباي ، وأسألُكَ عِلماً فقالَ : علماً

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲/۳) (۲۰٤۷) كتاب البيوع، باب: قوله تعالى ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ السَّكَافَةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾. ومسلم (۱۲٦/۷) (۱۵۹) كتاب فضائل الصحابة، باب: فضائل أبي هريرة.

لا يُنسىٰ. فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ آمِيْنَ ﴾ ، فقلْنا: يا رسولَ اللهِ نَحنُ نسألُ اللهَ عِلْماً لا يُنسىٰ ، فقالَ: ﴿ سَبَقَكُمَا بِهَا الدَّوْسِيُّ ﴾ (١).

ولهذا يَدُلُّ على مَدى شُغْلِ أبي هريرة رضي الله عنه وتلَهُفِهِ على تحصيلِ ٱلعلْم النَّبويِّ ، فكانَ شُغْلَهُ الشَّاغِلَ ، يحرِصُ على ٱلحديثِ بشهادةِ رسولِ اللهِ عَلَيْ ، كما روى أبو هُريرة أنَّهُ قالَ : يا رسولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَن لهذَا ٱلحَدِيْثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْ فَا لَنَاسِ بِشَفَاعَتِي مَن لمِنْ اللهِ عَلَى العَدِيْثِ ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي مِنْ وَبُلِ نَفْسِهِ »(٢) .

وأبو هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ ٱلعالِمُ ٱلعابِدُ ٱلمُتصوِّفُ ، ٱلمُجاهِدُ في مَيدانِ ٱلجهادِ لإعلاءِ كلمةِ اللهِ ، شهِدَ في عهْدِ النَّبيِّ ﷺ موقعةَ تبوكٍ \_ وبعدَ وفاتهِ \_ في حربِ الرِّدَةِ ، قاتَلَ معَ أبي بكرٍ الصِّدِيقِ ضِدَّ المُرتدِّينَ ، وأشارَ بذلكَ .

أخرجَ ٱلإمامُ أحمدُ عن أبي هريرةَ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قالَ : ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُوْلُوا : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، فَإِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، إِلاَّ بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ »(٣) .

<sup>(</sup>۱) المستدرك (۳/ ۸۸۷) (۲۱۵۸).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٧/ ٢٠٤ ) ( ٦٥٧٠ ) كتاب الرِّقاقِ ، بـابٌ صِفة الجنة والنار .

<sup>(</sup>٣) المسئد (٢/ ٢٢٤) (٩١٩٠).

قالَ : فلمّا كانتِ الرِّدَّةُ ، قالَ عُمرُ لأبي بكرِ رضيَ اللهُ عنهُما : تُقاتِلُهُم وقدْ سمعتَ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ كذا وكذا؟ فقالَ أبو بكرٍ : واللهِ لا أُفَرِّقُ بينَ الصَّلاةِ والزَّكاةِ ، ولأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بينهما ، قالَ أبو هريرةَ : فقاتَلْنا معَهُ ، فرأينا ذلكَ رَشَداً .

أمَّا عَنْ كَرَمِ أَبِي هُرِيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ، فقدْ نُقِلَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ رَجِلٍ قَالَ : نَزَلتُ عَلَىٰ أَبِي هُرِيرةَ وَلَمْ أُدْرِكُ مِنَ الصَّحَابَةِ رَجُلاً أَشَدَّ تَشْمَيراً وَلا أَقْومَ عَلَىٰ ضَيفٍ منهُ .

وأخرجَ أحمدُ عنْ أبي عثمانَ النَّهْديِّ قالَ : تضيَّفْتُ أبا هُريرةَ ، فكانَ هوَ وأمرأتهُ وخادِمُهُ يقسمونَ اللَّيلَ ثلاثاً ، يُصلِّي لهذا ، ثُمَّ يوقِظُ لهذا (١).

وطالَ عُمُرُ أَبِي هُرِيرةَ ، عاشَ بعدَ الرَّسولِ ﷺ سبعةً وأربعينَ عاماً ينشرُ حديثَ رسولِ اللهِ بينَ النَّاسِ ، فكانَ مرجِعَ المسلمينَ في روايةِ الحديثِ ، حتَّىٰ إِنَّ عبدَ اللهِ بِنَ عُمرَ كانَ يَتَرَحَّمُ عليهِ ، في جِنازته ، ويقولُ : كانَ يَحفَظُ على المسلمينَ حديثَ رسولِ اللهِ ﷺ .

وقد روىٰ عن أبي هريرة نحوٌ مِنْ ثَمانِمائةِ رجلٍ مِنْ أهلِ ألعلمِ مِنَ الصَّحابةِ, والتَّابعينَ وغيرِهم ، وروىٰ عنهُ أصحابُ الكتُبِ السَّتَّةِ ، والإمامُ مالكُ في « موطَّئِهِ » ، والإمامُ أحمدُ بنُ حنبلِ في « مُسندِهِ » ، وقدْ جمعَ أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ حَرْبِ العسكريُّ

رواه أحمد (٢/ ٥٥٣) (٨٤١٩).

ٱلمُتوفَّىٰ سنةَ ٢٨٢هجريّةِ « مُسندَ أبي هريرةَ » ، ووُجِدَ نُسْخةٌ منهُ في خِزانةِ كوبِرُلس بتركيّا ، كما ذكرَ صاحبُ « تاريخ ٱلأدبِ ٱلعربيِّ » .

نَضَّرَ اللهُ وجهَ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ ، فقدْ حَفِظَ علىٰ ٱلمسلمينَ حديثَ رسولِ اللهِ ﷺ ، وسمِعَ مقالتَهُ فأدّاها كما سمِعَها .

#### وفاته:

دخلَ مَروانُ عليهِ في مَرَضهِ الذي ماتَ فيهِ فقالَ : شفاكَ اللهُ ، فقالَ أبو هريرةَ : اللَّهُمَّ إنِّي أُحِبُّ لقاءَك ، فأُحِبَّ لِقائي ، ثُمَّ خرجَ مروانُ ، فما بلغَ وسطَ السُّوقِ حتَّىٰ ماتَ .

وتُوفِّيَ بِٱلمدينةِ سنةَ سبع وخمسينَ مِنَ ٱلهجرةِ عنْ ثمانيةٍ وسبعينَ عاماً ، قضاها في خِدْمَةِ حديثِ رسولِ الله ﷺ .

\* \* \*

# عبدُ الله ِبنُ عمرَ بنِ ٱلخطّابِ

( رضيَ اللهُ عنهُما )

هوَ عبدُ الله ِبنُ عمرَ بنِ ٱلخطابِ بنِ نُفَيلِ ٱلعدويُّ ، وأمَّهُ زينبُ بنتُ مَظعونِ بنِ حَبيبِ ٱلجُمحيُّ ، أختُ عثمانَ بنِ مظعونٍ .

ولِدَ في السَّنَةِ الثَّانيةِ ، أو الثَّالثةِ مِنَ ٱلبِعثَةِ ، وأسلمَ معَ أبيهِ وهوَ صغيرٌ لم يَبلُغ ٱلحُلُمَ .

#### مَشَاهِدُهُ:

عُرِضَ علىٰ رسولِ اللهِ ﷺ وهوَ أَبنُ أَربِعَ عَشْرةَ في أُحُدٍ فلمْ يُجِزْهُ ، وعُرِضَ عليهِ في الخَندقِ ، فأجازَهُ ، وهوَ أوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ ، وشَهِدَ غزوةَ مُؤْتةً ، واليرموكِ ، وفَتْحَ مصرَ ، وإفريقيَّةَ ، وقَدِمَ إلىٰ فارسَ غازياً .

ولهكذا نرى أنَّ نشاطَهُ الحربيَّ كانَ مَوفُوراً ، حيثُ خاضَ أعنفَ المعاركِ وأبلغَها في حياةِ الإسلامِ والمسلمينَ .

# عِلْمُهُ:

كانَ مِنَ النَّجَبَاءِ ٱلفاهِمينَ ، أغترفَ مِن فُيوضِ النَّبويَّةِ الشَّريفةِ ، مِنْ صاحبِ الرِّسالةِ ، وحَضرَ كثيراً مِنَ ٱلمجالسِ النَّبويَّةِ الشَّريفةِ ، وفي أحدِ ٱلمجالسِ ، قالَ النَّبيُّ ﷺ لأصحابهِ : « إنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا ، وَهِيَ مَثَلُ ٱلمُسْلِمِ ، حَدِّثُونِي مَا هِي؟ » فوقعَ النَّاسُ في شَجَرِ ٱلباديةِ ، ووقعَ في نفسي أنَّها النَّخلةُ ، قالَ عبدُ اللهِ إِنَّ السَّخِيتُ ، فقالوا : يا رسولَ اللهِ ، أخبِرنا بها ، عبدُ اللهِ إِنَّ مَنْ أَنْ النَّخْلَةُ » ، قالَ عبدُ اللهِ : فحدَّثْتُ أبي فقالَ رسولُ اللهِ إلى مِنْ أَنْ اللهِ عَبدُ اللهِ اللهِ عَبدُ اللهِ اللهِ عَبدُ اللهِ عَبدُ اللهِ اللهِ عَبدُ اللهِ عَبْلُ اللهُ عَبدُ اللهِ عَبْلِي مِنْ أَنْ يَكُونَ قُلْتُهَا ، أحبُ إليَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ تُلْهَ لَا يَعْدُ اللهِ عَبدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَى عَدْلَ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى عَدْلَ عَلَى عَدْلَ عَلَى عَدْلَ عَلَى عَدْلَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَدْلَ عَلَى عَدْلَ اللهِ الْعَلَى اللهِ عَلَى عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلْهُ اللهِ اللهِ

وكانَ كثيرَ المَسْأَلَةِ ، دقيقَ العلمِ ، خالصَ الوَرعِ ، مُحافِظاً علىٰ السُّنَّةِ .

# شَجاعُتهُ في ألحقً:

لمّا فَرَضَ عمرُ لأسامةَ بنِ زيدٍ ثلاثةَ آلافٍ ، وفرضَ لابنهِ عبدِ اللهِ ألفينِ وخمسمائةٍ ، قالَ لهُ : يا أبتِ! لِمَ تفرِضُ لأسامةَ ثلاثةَ آلافٍ ، وليَ ألفينِ وخمسمائةٍ؟ واللهِ ما شَهِدَ أُسامةُ مَشْهداً غبتُ عنهُ ، ولا شَهِدَ أبوهُ مشهداً غابَ عنهُ أبي ، قالَ : صدَقْتَ غبتُ عنهُ ، ولا شَهِدَ أبوهُ مشهداً غابَ عنهُ أبي ، قالَ : صدَقْتَ

<sup>(</sup>١) هو أبنُ عُمرَ صاحبُ القِصَّةِ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ ( ٢/١١ ) ( ١٣١ ) كتاب العلم ، بابِّ الحياءِ في العلم .

يا بُنيَّ ، ولٰكنِّي أَشْهِدُ لأَبُوهُ كَانَ أَحَبَّ إلىٰ رسولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَبيكَ ، وَلَكنِّي أَشْهِدُ لأَبوهُ كَانَ أَحَبُّ إلىٰ رسولِ اللهِ ﷺ منكَ .

# عِبادتُهُ وورَعُهُ رضيَ اللهُ عنهُ :

عنْ نافع ، عنِ أبنِ عمرَ أنَّهُ كانَ يُحيي اللَّيلَ بالصَّلاةِ ، ثُمَّ يقولُ : يا نافعُ ، أَسْحَرْنا؟ فأقولُ : لا ، فيُعاوِدُ الصَّلاةَ ثُمَّ يقولُ : يا نافعُ ، أَسْحَرْنا؟ فأقولُ : نَعَمْ ، فيقْعُدُ فيستغفِرُ ويدعو حتَّىٰ يُصبِحَ .

وكانَ شديدَ ٱلاحتياطِ والتَّوقِّي لدِينهِ ، ٱشتُهِرَ بذُلكَ بينَ الصَّحابةِ ، فعَن جابرِ رضي اللهُ عنهُ قالَ : ما مِنَّا أحدُّ أَذْرَكَ الدُّنيا ، إلاّ عبدُ الله بنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما .

وعنهُ رضيَ اللهُ عنهُ أيضاً قالَ : إذا سرَّكُمْ أن تنظروا إلىٰ أصحابِ محمَّدِ ﷺ الذينَ لمْ يُغيِّروا ولم يُبدِّلوا ، فأنظروا إلىٰ أبنِ عمرَ .

وعن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالتْ : ما رأيتُ أحداً ألزمَ للأمرِ ٱلأوَّلِ مِنْ ٱبن عُمرَ .

وعنْ نافع قالَ : إنْ كانَ آبنُ عمرَ لَيقسِمُ في ٱلمجلسِ ثلاثينَ أَلفاً ، ثُمَّ يأتي عليهِ شهرٌ ما يأكلُ فيهِ مُزْعَةَ لَحمٍ ، فسُئِلَ نافعٌ : هلْ كانَ يأكلُ اللَّحمَ؟ قالَ : كانَ إذا صامَ أو سافرَ ، أكثرَ طعامِهِ .

وكانَ بعدَ رسولِ اللهِ ﷺ يُكثِرُ ٱلحجَّ والتَّصدُّقَ ، حتَّىٰ ٱستغلَّ رقيقُهُ حُبَّهُ ٱلإنفاقَ ، فكانَ أحدُهُم رُبَّما لازمَ ٱلمسجدَ ، فإذا رآهُ أبنُ

عمرَ علىٰ تلكِ ٱلحالةِ ٱلحَسَنةِ ، أعتقَهُ ، فيُقالُ لهُ : إنَّهم يخدَعونكَ ، فيقولُ : مَنْ خَدَعَنا باللهِ ٱنخَدَعْنا لهُ .

وكَانَ إِذَا قَرَأَ لَهٰذِهِ الآيةَ : ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكَارِ اللَّهِ ﴾ [الحديد: ١٦] . بكى حتّى يغلِبَهُ ٱلبُكاءُ .

وكانَ إذا ذُكِرَ أمامَهُ رسولُ اللهِ ﷺ بكىٰ ، وإذا مرَّ علىٰ رَبْعِهِم ، أغمضَ عينيهِ .

وسُئِلَ عنهُ نافعٌ: ما كانَ يصنعُ في منزلهِ؟ قالَ: ٱلوضوءَ لِكُلِّ صلاةٍ ، وٱلمُصحفُ فيما بينَهُما .

وكانَ يقولُ : إذا أصبحتَ فلا تنتظرِ ٱلمساءَ ، وإذا أمسيتَ فلا تنتظرِ الصَّباحَ ، وخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرضكَ ، ومِنْ حياتِكَ لموتِكَ .

وروى عنْ رسولِ اللهِ ﷺ : ﴿ مَا حَقُّ ٱمْرِىءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوْصِي فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ »(١) .

وفي رواية « ثلاثَ ليالِ » ، ثم قال : ما مرَّت عليَّ ليلةٌ منذ سمعت رسول الله ﷺ قال ذلك ، إلاَّ وعندي وصيّتي .

فيا لتلك النفوس الطاهرة التي باعت الدنيا بالآخرة ، وحرصت على العمل أكثر من حرصها على العلم ، فكتبت لها السيادة ، وتحقَّقت لها العزّة في الدنيا ، والفوز في الآخرة .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۳/ ۱۸۵ ) ( ۲۷۳۸ ) كتاب الوصايا ، باب قول النبيُّ ﷺ وصيّة الرجل مكتوبة عنده

ومسلم ( ٣/ ٧٠ ) ( ١٦٢٧ ) كتاب الوصيّة .

# آبنُ عمرَ رَاوِياً وفقيها :

كَانَ مُتشدِّداً في الرِّوايةِ ، حريصاً علىٰ أداءِ ما سمِعَ كما سمِعَ بلا زيادةٍ ولا نَقص .

فعنْ أبي جعفر رحمه اللهُ قالَ : لم يَكُنْ أحدٌ مِنْ أصحابِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَخْذَرَ أَنْ لا يزيدَ فيهِ ولا ينقُصَ ، مِن أبنِ عمرَ .

وعنْ مالكِ \_ رحمهُ اللهُ \_ : قالَ لي أبنُ شِهابِ : لا تعدِلَنَّ عنْ رأي آبنُ شِهابِ : لا تعدِلَنَّ عنْ رأي آبنِ عمرَ ، فإنَّهُ أقامَ بعدَ رسولِ اللهِ ﷺ ستين سَنةً ، فلمْ يَخْفَ عليهِ شيءٌ مِنْ أمرِ رسولِ اللهِ ﷺ ، ولا مِنْ أمرِ أصحابهِ .

وقد رُويَ عنْ عُبيدِ بنِ جُريجِ أَنَّهُ قالَ لعبدِ الله ِبنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما : يا أبا عبدِ الرَّحمٰنِ! رأيتُكَ تصنعُ أربعاً لمْ أَرَ مِنْ أصحابِكَ مَنْ يصْنَعُها؟!

قالَ : مَا هُنَّ يَا ٱبنَ جريج؟ قالَ : رأيتُكَ لا تَمَسُّ مِنَ ٱلأركانِ ، إلاّ ٱليمانيَّينِ ، ورأيتُكَ تلبِّسُ النِّعالَ السَّبتيَّةَ ، ورأيتُكَ تصبُغُ بالصُّفرةِ ، ورأيتُك إذا كنْتَ بمكّةَ ، أهَلَّ النَّاسُ إذا رأوا ٱلهلالَ ، ولمْ تُهِلَّ أنتَ حتَّىٰ يكونَ يومُ التَّرويةِ .

فقالَ عبدُ اللهِ : أمَّا ٱلأركانُ فإنِّي لم أرَ رسولَ الله ﷺ يَمَسُّ إِلاَّ اليَمانيينِ . وأمَّا النَّعالُ السَّبْتيَّةُ فإنِّي رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَمسُّ عِيرَها حتَّىٰ ماتَ . وأمَّا الصُّفرةُ فإنّي رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَصبُغُ بها ، فأنا أُحِبُ أنْ أصبُغَ بها . وأمَّا ٱلإهلالُ فإنِّي لمْ أرَ رسولَ اللهِ ﷺ يُهلُّ حتَّىٰ تَنْبعِثَ بهِ نَاقتُهُ .

والنَّاظِرُ في كُتبِ السُّنَّةِ ؛ يجِدُهَا مشحونةً برواياتهِ وآرائهِ ، وفتاواهُ ومواقفِهِ ٱلمحمودةِ ، حتَّىٰ إنَّهُ كانَ كثيراًما يقولُ : لا أدري ، إذا سُئِلَ ، خوفاً مِنْ أَنْ يقولَ في الدِّينِ بالرَّأيِ ، أو تجُرَّهُ ٱلأسئلةُ إلىٰ ٱلقولِ بغير علم .

## وفاتُهُ :

حكىٰ مولى لهُ قالَ : إِنَّهُ أَنكرَ علىٰ الحجّاجِ بِنِ يوسفَ أَفاعيلَهُ فِي قَتلِ البِّرِ الزُّبيرِ ، وقامَ إليهِ فأسمعَهُ ، فقالَ الحجَّاجُ : اسكُتْ يا شيخ قدْ خرِفْتَ ، فلمّا تفرَّقوا ، أمرَ الحجّاجُ رجلاً مِنْ أهلِ الشّامِ فضربَهُ بحَرْبَةٍ في رِجْلِهِ ، ثُمَّ دخلَ عليهِ الحجّاجُ يعودهُ ، فقالَ : لو أعلمُ الذي أصابكَ ، لضربتُ عُنْقَهُ ، فقالَ : أنتَ الذي أصبتني . قال : كيف؟ قالَ : يومَ أدخَلْتَ حرَمَ اللهِ السّلاحَ .

ووصَّىٰ ٱبنَهُ سالِماً أَنْ يدفِنَهُ خارجاً مِنَ ٱلحرَمِ، فلمْ يَقْدِرْ، فَدُفِنَ بِٱلحرَمِ بَفَخٌ ، في مقبرةِ ٱلمهاجرينَ (١) ، وكانَ ذلكَ في سنةِ ثلاث وسبعينَ مِنَ ٱلهجرةِ ، وهوَ يومَ ماتَ ابنُ أربعِ وثمانينَ سنةً .

#### آثارُهُ ورواياتُهُ :

روىٰ عنِ النَّبِيِّ ﷺ فأكثرَ ، وعن أبي بكرٍ ، وعمرَ ، وعثمانَ ، وأبي ذرِّ ، ومعاذِ بنِ جبلٍ ، ورافعِ بنِ خَديجٍ ، وأبي هريرةَ ، وعائشةَ رضيَ اللهُ عنهُم .

<sup>(</sup>١) ٱلمعروفة ٱليومَ بالشُّهداءِ جهةَ الزَّاهرِ .

وروىٰ عنهُ أبنُ عَبّاسٍ، وجابِرٌ، وٱلأغَرُّ ٱلمُزَنيُّ مِنَ الصَّحابةِ، ومِن َ التَّابِعِينَ بنُوهُ: سالِمٌ، وعبدُ اللهِ، وحمزةُ، وبلالٌ، ومولاهُ نافعٌ، وأسلَمُ مولىٰ عمرَ، وأبنُ أخيهِ حفْصُ بنُ عامرٍ، وسعيدُ بنُ المسيّبِ، ومسروقٌ، وخلقٌ كثيرٌ، وعدَّهُ أبنُ حَزْمٍ مِنْ أكثرِ الصَّحابةِ فُتْيا مُطلقاً، ويُمكِنُ أَنْ يُجمَعَ مِنْ فُتيا كُلِّ واحدِ منهُم مُجلدٌ ضخمٌ. وعدُّوهُ مِنَ المُكثرينَ في الحديثِ، فقدْ رُويَ عنهُ ألفا حديثٍ وستَّمائةٍ وثلاثونَ حديثاً، ومِن أصحِّ الأسانيدِ إليهِ بلُ لقدْ عدَّه بعضُ العلماءِ أصحَّ الأسانيدِ علىٰ الإطلاقِ ـ مَالكٌ، عن الغع، عنِ أبنِ عمرَ، وقيلَ : الزَّهريُّ ، عنْ سالمٍ، عنْ أبيهِ عبدُ اللهِ بنِ عمرَ ، وقيلَ : الزَّهريُّ ، عنْ سالمٍ ، عنْ أبيهِ عبدُ اللهِ بنِ عمرَ .

#### ثناء العلماء عليه :

عنْ حُذيفةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : لقدْ تَركَنا رسولُ اللهِ عَلَيْهُ يومَ تُوفِّيَ ومَا مِنّا أحدٌ إلاَّ وتغيَّرَ عمّا كانَ عليهِ إلاَّ عمرُ وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما .

وعنْ سعيدِ بنِ ألمسيِّبِ رحمهُ اللهُ قالَ : لو شهِدْتُ علىٰ أحدِ أنَّهُ مِنْ أهلِ ألجنَّةِ ، لشهدتُ علىٰ أبنِ عمرَ . وعنهُ أيضاً : كانَ أبنُ عمرَ حينَ ماتَ خيرَ مَنْ بقيَ . وعنْ طاوسٍ : ما رأيتُ رجلاً أورعَ مِنْ أبنِ عمرَ ، بلْ قالَ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ : إنَّ أَمْلَكَ شبابِ قريشٍ لنفسهِ عنِ الدُّنيا ، عبدُ اللهِ بنُ عمرَ .

\* \* \*

# أنسُ بنُ مالكِ

# (رضيَ اللهُ عنهُ )

هوَ أنسُ بنُ مالكِ بنِ النَّضْرِ بنِ ضَمْضَم بنِ زيدِ بنِ حَرَام بن جُندُب بن عامرِ بنِ غنْم بنِ عديٍّ بنِ النَّجارِ ٱلمدنيُّ نزيلُ ٱلبصرةِ . وأَمُّهُ أُمُّ سُلَيْم بنتُ مِلْحانَ ، وكنيتُهُ أبو حمزةَ ، ويقالُ : أبو ثُمامةَ ٱلأنصاريُّ .

روىٰ عن النّبيّ ﷺ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعبد الله بن رَواحة ، وفاطمة الزّهراء ، وثابت بن قيس بن شمّاس، وعبد الرّحمٰنِ بن عَوف، وأبنِ مسعودٍ ، وأبي ذرّ ، وأبيّ بن كغب، ومُعاذِ بنِ جبل ، وأُمّهِ ﴿ أُمِّ سُلَيْم ﴾ ، وجماعةٍ .

وروىٰ عنهُ الحسنُ ، وسُليمانُ التَّيميُّ ، وأبو قِلابةَ ، وأبو مِجْلَزٍ ، وعبدُ العزيزِ بنُ صُهيبِ ، وإسحاقُ بنُ أبي طلحةَ ، وأبو بكرِ بنِ عبدِ اللهِ ، وقتادةُ ، وثابتُ البُنانيُّ ، وحُمَيْدُ الطَّويلُ ، ومحمَّدُ بنُ سيرينَ ، ويحيىٰ بنُ سعيدٍ ومحمَّدُ بنُ سيرينَ ، ويحيىٰ بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ ، وسعيدُ بنُ جُبيرٍ ، وخلائِقُ مِنَ الآفاقِ .

قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ ٱلمدينةَ وهوَ آبنُ عَشْرِ سنينَ ، فخدمَهُ عشر سنينَ

بعدَ أَنْ قدَّمَتُهُ أُمُّهُ إلىٰ الرَّسولِ ﷺ لِيخدِمَهُ ، فكانَ نِعْمَ الخادِمُ ، اَرتفعَ بخِذْمتهِ إلىٰ أعلىٰ مراتبِ السِّيادةِ والفَخارِ .

حَفِظَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ ألكثيرَ ، وأنتفعَ بتوجيهاتهِ وأثَّرتُ فيهِ شيَمُ النَّبِيِّ ﷺ الكريمةُ ، ومعاملةُ النَّبيِّ ﷺ المِثاليَّةُ . خدَمَ النَّبيِّ ﷺ حتَّىٰ ماتَ . فما قالَ لهُ : أُفِّ ، قطُّ ، ولا قالَ لهُ : لِمَ فعلتَ كذا ؟ وهلا فعلتَ كذا ؟

أرسلَهُ ﷺ يوماً لحاجةٍ ، فخرجَ حتَّىٰ مرَّ علىٰ صِبيانٍ يلعبونَ في السُّوقِ ، فشاركَهُمُ اللَّعِبَ ، فإذا رسولُ اللهِ ﷺ قد قَبضَ بقفاهُ مِنْ ورائهِ ، فنظرَ إليهِ وهوَ يضحكُ ، فقالَ : يا أنيس ، أذهبْتَ حيثُ أمرتُكَ؟ قال : نَعمْ ، أنا أذهبُ يا رسولَ اللهِ (١).

وعنهُ رضيَ اللهُ عنهُ: لمّا كانَ صبيحةُ ٱليومِ الَّذي ٱحتَلَمْتُ فيهِ ، أخبرتُ رسولَ اللهِ ﷺ فقالَ: لا تدخُلُ على النِّساءِ إلاّ بإذنِ.. قالَ: فما أتىٰ عَليَّ يومٌ كانَ أشدًّ عَليَّ منهُ (٢).

وكانَ صاحبَ نَعْلِ رسولِ اللهِ ﷺ وإداوتِهِ (٣) .

دعا لهُ رسولُ اللهِ ﷺ فقالَ : ﴿ اللَّهُمَّ أَكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ ، وَأَدْخِلْهُ اللَّهُمَّ أَكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ ، وَأَنا أَرجو الثَّالثةَ ، فواللهِ النَّالثةَ ، فواللهِ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٧/ ٧٤) (٢٣١٠) كتاب الفضائل: باب: حسن خلقه ﷺ.

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في «الصغير» (۹٤/۱) وفي «الأوسط» (۳/۳۳) (۲۹۹۲)
 وقال الهيثمي في «المجمع» (۳۲٦/٤): فيه زفر بن سليمان، وهو ثقة، وفيه ضعف لا يضر، وبقية رجاله ثقات. اهـ.

<sup>(</sup>٣) الإدَاوةُ بكسر الهمزة إناءٌ صغيرٌ من جلدٍ يُتَّخذُ للماء .

إِنَّ مَالِي لَكثيرٌ ، وإِنَّ ولدي وولدَ وَلدي لَيزيدونَ علىٰ نحوِ ٱلمائةِ ٱليومَ (١) .

وقالَ للرَّسولِ ﷺ: خُويدِمُكَ أنسٌ ، أَشْفَعْ لهُ يومَ القيامةِ ، قَالَ : ﴿ أَنَا فَاعِلٌ ﴾ ، قالَ : فأينَ أطلُبُكَ يومَ القيامةِ ؟ قالَ : ﴿ أَطْلُبُنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَىٰ الصِّرَاطِ » ، قلتُ : فإذا لم أَلْقَكَ علىٰ الصِّراطِ ؟ ، قلتُ : فإذا لم أَلْقَكَ علىٰ الصِّراطِ ؟ قالَ : ﴿ فَأَنَا عِنْدَ المِيْزَانِ » ، قلتُ : فإنْ لم أَلْقَكَ عندَ الميزانِ ؟ قالَ : ﴿ فَأَنَا عِنْدَ الْحَوْضِ ، لاَ أُخطِىءُ لهٰذِهِ النَّلاَثَ مَوَاطِنَ يَوْمَ القِيَامَةِ » (٢) .

#### وفاتُهُ :

وماتَ أَنسٌ رضيَ اللهُ عنهُ بعدَ حَياةٍ حافلةٍ بِٱلجهادِ وَٱلعلمِ وَٱلعملِ ، وَكَانَتْ عندَهُ عِصابَةٌ لِرسولِ اللهِ ﷺ ، فدُفِنَتْ معَهُ بينَ جَنبُيهِ وقَميصِهِ ، ولمّا أدرَكَهُ ٱلموتُ ، جعلَ يقولُ : لَقَنُوني لا إلهَ إلاّ اللهُ ، فلمْ يزَلْ يقُولُها حتَّىٰ قُبضَ رضىَ اللهُ عنهُ .

وكانَ آخِرَ الصَّحابةِ مَوْتاً بٱلبَصرةِ ، ماتَ سنةَ ثلاثٍ وتسعينَ ، وهوَ أبنُ ماثةٍ وثلاثِ سِنينَ علىٰ ٱلأرجح .

وعنْ قتادةً قالَ :

لمّا مات أنسُ بنُ مالكِ ، قالَ مُورِّقٌ ٱلعِجْليُّ : ذَهبَ ٱليومَ

<sup>(</sup>۱) رواهُ مسلمٌ ( ۷/ ۱۲۰ ) ( ۲٤۸۱ ) كِتابُ فضائلِ الصحابةِ : بابُ من فضائلِ أنس بن مالكِ .

٢) رواهُ أَحَمدُ ( ١٧٨/٣ ) ( ١٢٤١٤ ) .

نصفُ ألعلم ، فقيلَ : وكيفَ ذاكَ يا أبا ألمغيرةِ؟ قالَ : كانَ الرَّجُلُ مِنْ أهلِ ٱلأُهواءِ إذا خَالفَنا في ٱلحديثِ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ ، قُلْنا لَهُ : تعالَ إلىٰ مَنْ سَمِعَهُ منهُ .

# كَرامةٌ لأنسٍ رضيَ اللهُ عنهُ :

وصاحِبٌ كأنسِ رضيَ اللهُ عنهُ ليسَ كثيراً عليهِ أَن تظهرَ لهُ كرامةٌ بلُ كراماتٌ ، فقدْ حُكي أَنَّ أرضَهُ عطِشتْ ، فقامَ فتوضَّأ وخرجَ إلىٰ ٱلبرِّيَّةِ فصلىٰ ركعتينِ ، ثُمَّ دعا فٱلْتأمَ السَّحابُ وهطَلَ ٱلمطرُ ، فلمّا سَكَنَ ، بعثَ بعضَ أهلِهِ ينظُرُ أينَ بلغتِ السَّماءُ؟ فنظرَ ، فلمْ تَعْدُ أرضَهُ إلاّ يسيراً ، وذلكَ في الصَّيْفِ .

وقدْ ذكرَ أبنُ عَساكِرٍ مِنْ وصايا الرَّسولِ ﷺ لهُ ٱلكثيرَ ممّا تركناهُ خوفَ ٱلإطالةِ .

وأصحُّ أسانيدِهِ ما رواهُ مالكٌ ، عنِ الزُّهريِّ عنهُ ، وقيلَ : حمَّادُ بنُ زيدٍ ، عنْ ثابتٍ البُنانِيِّ عنهُ ، وقيلَ : هِشامٌ الدَستوائيُّ ، عنْ قتادةَ عنهُ .

وأؤهىٰ الأسانيدِ إليهِ : داودُ بنُ المُحبَّرِ بنِ قَحْذَم ، عنْ أبيهِ بن أبي عيّاشٍ ، عنهُ .

\* \* \*

# عائشة أمُّ ٱلمؤمنينَ

#### ( رضي الله عنها )

هيَ عائشةُ بنتُ أبي بكرِ الصِّدِّيقِ ﴿ عبدِ اللهِ ِ» بنِ عثمانَ بنِ عامرِ بنِ عمروِ بنِ كعبِ بنِ سَعْدِ بنِ تَيْم بنِ مُرَّةَ بنِ كَعْبِ بنِ لُؤيِّ بنِ غالبٍ ، وأمُّها أمُّ رُومانَ بنتُ عامرِ بنِ عُوَيْمرِ الكِنانيَّةُ وكنيتُها أُمُّ عبدِ اللهِ ِ.

كَنَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بأبنِ أُختِهَا عَبْدِ اللهِ بِنِ الزُّبِيرِ .

وُلدتْ بعدَ ٱلبِعثةِ بأربعِ سنينَ ، أو خمسٍ .

وهيَ أُمُّ المؤمنينَ لقولهِ تعالىٰ : ﴿ وَأَزْوَلَجُهُو أَمَّهَا ثُهُمُ اللَّهِ الاحزاب: ٦] . في تحريم نِكاحِهِنَّ ، ووُجوبِ أحترامِهِنَّ وتقديرِهِنَّ ، لا في النَّسبِ ، والميراثِ .

# زواجُ النَّبِيِّ ﷺ بها :

جاءً في « صحيح ٱلبخاريِّ » عنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ : « تزوَّجَني النَّبيُّ ﷺ وَأَنَا بِنتُ سَتِّ سنينَ » ، ودخلَ بها وهيَ بِنتُ تسع سنينَ ، وكانَ دخولُهُ بها في شوّالٍ في السَّنَةِ ٱلأولىٰ ، وقيلَ : الثَّانيَةِ مِنَ ٱلهجرةِ . وعنها أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ لها: ﴿ أُرِيْتُكِ فِي ٱلْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ ، أَرَىٰ أَنَّكِ فِي ٱلْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ ، أَرَىٰ أَنَّكِ فِي سَرَقَةٍ (١) مِنْ حَرِيْرٍ ، وَيُقَالُ: هٰذِهِ ٱمْرَأَتُكَ ، فَاكْشَفْ عَنْهَا ، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ ، فَأَقُولُ : إِنْ يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يَمْضِهِ ﴾(٢).

وعنها قالت : لمَّا تُوفِّيتْ خديجةُ قالت خولةُ بنتُ حكيم ـ آمرأةُ عثمانَ بنِ مظعونٍ وذٰلكَ بمكَّةً \_ : يا رسولَ الله ِ : ألا تتزوَّجُ؟ قالَ : « مَنْ »؟ ، قالتْ : إِنْ شِئتَ بِكُراً ، وإِنْ شِئتَ ثَيِّباً ، قالَ : « فَمَن ٱلبِكْرُ؟ » قالتْ : ٱبنةُ أحبِّ خلْقِ الله ِ إليكَ ، عائشةُ بنتُ أبي بكرٍ ، قَالَ : « مَنِ الثَّيِّبُ؟ » قَالَتْ : سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ ، آمِنَتْ بِكَ وٱتَّبَعْتُكَ علىٰ ما تقولُ ، قالَ : ﴿ فَأَذْهَبِي فَأَذْكُرِيْهِمَا عَلَيَّ » ، فجاءَت فدخلَتْ بيتَ أبي بكرٍ فوجدَتْ أمَّ رُومانَ \_ أمَّ عائشةَ \_ فقالتْ : يا أُمَّ رُومانَ ، ماذا أدخلَ اللهُ عليكُم مِنَ ٱلخيرِ وٱلبركةِ؟ قالتْ : وما ذاكَ؟ قالتْ : أرسلَني رسولُ الله ﷺ أخطبُ عليهِ عائشةَ قالتْ : وددتُ ، انتظري أَبا بكر فإِنَّهُ آتٍ ، فَجاءَ أَبو بكرِ فقالت : يَا أَبا بكرٍ ، ماذا أَدخل اللهُ عليكم مِنَ الخيرِ والبركةِ ، أَرسلني رسولُ اللهِ ﷺ أَخطبُ عليهِ عائشةَ ، فقالَ أبو بكرٍ : هلْ تصلُّحُ لهُ؟ إنَّما هيَ بنتُ أخيهِ ، فرجَعْتُ إلىٰ رسولِ اللهِ ﷺ فذكرتُ ذٰلكَ لهُ ، فقالَ : ٱرجعي إليهِ فقولي : أنتَ أخي في ألإسلامِ وأنا أخوكَ ، وٱبنتُكَ تَصْلحُ لي ،

<sup>(</sup>١) قطعة .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٢٥٢/٤ ) ( ٣٨٩٥ ) كتاب مناقب الأنصار ، باب تزويج النبي ﷺ عائشة .

فأتتْ أبا بكرٍ ، فقالَ : آدعي لي رسولَ الله عِلَيْ ، فجاءَ فأنكَحَهُ (١) .

وفي روايةِ البخاريِّ: أَتَّني أُمِّي ـ أُمُّ رُومانَ ـ وإنِّي لفي أَرْجوحةٍ ، ومعي صَواحِبُ لي فصرخَتْ بي ، فأتيتُها لا أدري ما تريدُ بي ، فأخذَتْ بيدي حتَّىٰ أوقفتني علىٰ بابِ الدَّارِ ، وإنِّي لأَنهَجُ حتَّىٰ سكنَ بعضُ نَفَسي ، ثُمَّ أخذَتْ شيئاً مِنْ مَاء فمسحَتْ بهِ وجهي ورأسي ، ثُمَّ أدخلتني الدارَ ، فإذا نِسوةٌ مِنَ ٱلأنصارِ في البيتِ ، فَقُلْنَ : علىٰ الخيرِ والبركةِ ، وعلىٰ خيرِ طائرٍ ، فأسلمتني إليهِ قاصلحْنَ مِن شأني ، فلمْ يَرُعْني إلاّ رسولُ اللهِ ﷺ ضُحّى ، فأسلمَتني إليهِ وأنا يومَئذِ بنتُ تسع سنينَ (٢) .

وعنها قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ يوماً: « يَا عَائِشُ ، هٰذَا جِبْرِيْـلُ يُقْرِئُـكِ السَّـلامُ ورَحْمةُ اللهِ وبرَكاتُهُ (٣) . وبرَكاتُهُ (٣) .

وماتَ النَّبِيُّ ﷺ ولها نحوُ ثمانيةَ عشرَ ربيعاً ، بعدَ حياةِ حافلةِ ، اكْتسَبَتْ فيها ٱلكثيرَ ، وقد حفِظَتْ عنهُ شيئاً كثيراً ، حتَّىٰ قيلَ : إنَّ رُبُعَ ٱلأحكامِ الشَّرعيَّةِ منقولةٌ عنها رضي الله عنها .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/۲۱) (۲۵۲۶۱) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٢٥١/٤ ) ( ٣٨٩٤ كتابُ فضائلِ ٱلأنصارِ ، بابُ تزويجِ النبيُ ﷺ عائشةَ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ رُواهُ البخاري ( ٢٢٠/٤ ﴾ ( ٣٧٦٨ ) كتابُ المناقبِ ، بابُ فضلِ عائشةَ .

# علمُها ومكانتُها في الدَّعوةِ :

جاءَتِ أمرأةٌ مِنَ ٱلأنصارِ تسألُ رسولَ الله عَلَيْ ، كيف تتطهَّرُ مِنَ ٱلحيضِ؟ فقالَ : « خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ ، فَتَتَبَعِي بِهَا أَثَرَ اللهِ عَلَيْ فَا خَذَتُها عائشة للهُ مِنْ فَلَمْ تَفْهِمْ ، فاستحيىٰ رسولُ الله عَلَيْ فَأَخَذَتُها عائشة وعلَّمَتُها .

وسألها أبو سلمة بنُ عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ عَوفٍ ، ما يوجِبُ ٱلغُسْلَ؟ فقالتْ : هلْ تدري ما مَثَلُكَ يا أبا سلمةً؟ مَثَلُ ٱلفَرُّوجِ يسمَعُ الدِّيكَة تصرحُ فيصرُحُ معها ، إذا جاوزَ ٱلخِتَانُ ٱلخِتَانَ ، فقدْ وجبَ ٱلغُسلُ (٢).

وأتاها أبو موسى الأشعريُّ فقالَ لها : لقدْ شَقَّ عَلَيَّ اُختلافُ أَصحابِ النَّبِيِّ ﷺ في أمرِ إنِّي لأُعظِمُ أَنْ أستقبِلَكِ بهِ ، فقالتْ : ما هوَ؟ ما كنتَ سائلاً عنهُ أُمَّكَ ، فتسألُني عنهُ ، فقالَ : الرجلُ يُصيبُ أهلَهُ ، ثُمَّ يُكْسِلُ ولا يُنزِلُ؟ فقالتْ : إذا جاوزَ الختَانُ البِختانَ ، فقدَ وجبَ الغُسلُ (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱/ ۸۱ ) ( ۳۱۶ ) كتابُ الحيضِ ، بابُ دَلْكِ المرأةِ نفسها إذا تطهَّرَتْ مِنَ الحيضِ . . ومسلمٌ ( ۱۷۹ /۲ ) ( ۳۳۲ ) كتابُ الحيضِ ، بابُ استحبابِ استعمالِ فِرصَةٍ مِنْ مِسْكِ . . . الخ .

 <sup>(</sup>۲) رواه مالك في «الموطأ» \_الزهري\_ (١/ ٥٢) (١٢٦) باب: واجب الغسل إذا
 التقى الختانان.

<sup>(</sup>٣) رواه مالك (المصدر السابق).

وسُئلَتْ : هل يُقبِّلُ الصّائِمُ فقالتْ : كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُقبِّلُ وهوَ صائِمٌ ، وكانَ أملَكَكُمْ لإِرْبهِ (١) .

# آثارُها ٱلعِلميّة:

رَوتْ عنِ النَّبِيِّ ﷺ ٱلكثيرَ الطَّيِّبَ ، وروتْ عنْ أبيها ، وعنْ عُمرَ ، وفاطمةَ ، وسعدِ بنِ أبي وقّاصِ .

وبلغَتْ مَرويّاتُها نحوَ ألفينِ ومائتينِ وعشرةٍ ، وروىٰ عنها مِنَ الصَّحابةِ عمرُ ، وأبنهُ عبدُ الله ِ، وأبو هريرةَ ، وأبو موسىٰ ، وزيدُ بنُ خالدٍ ، وأبنُ عبّاسٍ ، والسّائِبُ بنُ يزيدَ ، وغيرُهُم .

ومِنْ غيرِ الصَّحابةِ : أُختُها أُمُّ كُلثومٍ ، وعوفُ بنُ الحارثِ ، والقاسِمُ وعبدُ اللهِ اَبنا محمَّد بنِ أبي بكرٍ ، وسعيدُ بنُ المسيِّبِ ، وعمروُ بنُ ميمونٍ ، وعلقمةُ بنُ قيسٍ ، ومسروقٌ ، وأبو سلمةَ أبنُ عبدِ الرَّحمٰنِ ، وأبو وائلٍ ، وآخرونَ كثيرونَ .

### وفاتُها :

أَمرَتْ أَنْ تُدْفَنَ بِالبقيعِ ليلاً ، وأستأذنَ عليها أبنُ عباسٍ وهيَ علىٰ فِراشِ الموتِ ، فأذِنتُ لهُ بعدَ تردُّدٍ ، وعندها ابنُ أخيها عبدُ اللهِ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۲۳۳/۲ ) ( ۱۹۲۷ ) كتابُ الصومِ ، بابُ المباشرِة للصَّائمِ ومسلمُّ ( ۳/ ۱۳۰ ) ( ۱۱۰۲ ) كتابُ الصَّيامِ ، بابُ بيانِ أَنَّ القُبلةَ في الصَّومِ ليست مُحَرَّمةً . . الخ .

ومعنى إِرْبهِ في الحديثِ أي حاجتهِ تعني به أنه كان غالباً لهواه .

أَبنُ عبدِ الرَّحمٰنِ ، فدخلَ ثُمَّ سلَّمَ وجلسَ ، وقالَ : أَبشِرِي يا أُمَّ المؤمنينَ ، ما بينك وبينَ أَنْ يذهبَ عنكِ كُلُّ أَذَى ونَصَبِ وتَلْقى الأحبّةَ مُحَمَّداً وجِزبَهُ ، إلا أَنْ تُفارقَ روْحُكِ جسدَكِ ، فقالتْ : وأنتَ أيضاً . فقالَ : كُنتِ أحبَّ أزواجِ النَّبيِّ ﷺ إليهِ ، ولم يَكُنْ يُجِبُ إلا طيبًا ، وأنزلَ اللهُ براءتكِ مِنْ فوقِ سبع سمواتٍ ، وسقطتْ فيحبُ إلا طيبًا ، وأنزلَ اللهُ ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [الساء: ١٤] . فكانَ وُخصةً للنَّاسِ عامَّةً في سبيلكِ ، فوالله إنَّكِ لَمُبارَكةٌ ، فقالتْ : وعني يا أبنَ عبّاسٍ مِنْ لهذا ، فوالله لوَدِدْتُ أَنِّي كُنتُ نَسْياً مَنْسيًا .

وماتتْ في ليلةِ الثَّلاثاءِ لِسبعَ عَشْرَة خلتْ مِنْ رمضانَ سنةَ ثمانٍ وخمسينَ مِنَ ٱلهجرةِ ، وقيلَ : سبع وخمسينَ ، وصلَّىٰ عليها أبو هريرةَ ، ونزلَ في قبرِها خمسةٌ مِنْ أولادِ أخيها محمَّدٍ ، وأُختِها أسماءَ .

#### ثناءُ ٱلعُلماءِ عليها:

قالَ حسانُ رضيَ اللهُ عنهُ في حقّها بعدَ أن برَّأها اللهُ وحَدّ الرسولُ ﷺ مَن قَذَفَها :

وحَمْنَةُ إِذْ قَالُوا هَجِيْرًا وَمِسْطَحُ وَسَخْطَةَ ذِيْ العَرْشِ الكَرِيْمِ فَأْتُرِحُوا مَخَازِيَ سُوْءِ حَلَّلُوْهَا وَفُضِّحُوْا

لَقَدْ ذَاقَ عَبْدُ اللهِ <sup>(۱)</sup>مَا كَانَ أَهْلَهُ تَعَاطَوْا بِرَجْمِ الْغَيْبِ زَوْجَ نَبِيِّهِمْ فَآذَوْا رَسُوْلَ الله ِ فِيْهَا وَعَمَّمُوْا

 <sup>(</sup>١) وهو عبدُ الله بن أُبِيِّ ابن سلولٍ رأسُ المنافقين .

وكانَ مروانُ إذا حدَّثَ عنها قالَ : حدَّثتني الصِّدِّيقةُ بنتُ الصِّدِّيقةُ بنتُ الصِّدِّيقِ عَبيبِ اللهِ .

وقالَ عطاءٌ : كانتْ أَفْقهَ النَّاسِ ، وأَعْلَمَ وأَحْسَنَ النَّاسِ رأياً في أَلْعامَّةِ .

وقالَ أبو موسىٰ ٱلأشعريُّ : وما أَشكلَ علينا أمرٌ فَسَأَلْنا عنهُ عائشةَ ، إلاَّ وجَدْنا عندَها فيهِ عِلْماً .

وقالَ الزُّهريُّ : لو جُمِعَ عِلْمُها إلىٰ عِلْم جميعِ أُمَّهاتِ المُؤمنينَ ، وعِلْم جميعِ النِّساءِ ، لكانَ عِلمُها أفضلَ .

\* \* \*

# عبدُ الله ِبنُ عبّاسِ (رضيَ اللهُ عنهُما)

هوَ عبدُ الله ِبنُ عبّاسِ بنِ عبدِ ٱلمُطّلبِ بنِ هاشم بنِ عبدِ مَناف ، أَبنُ عمِّ النّبيِّ ﷺ ، وكُنيتهُ أبو ٱلعبّاسِ .

# عِنايةُ النَّبِيِّ ﷺ بهِ :

عنِ أبنِ عبّاسِ رضي الله عنهُما قالَ : حدَّثتني أَمُّ الْفَضْلِ بنتُ الحارثِ قالتْ : بينما أنا مارَّةٌ والنَّبيُ ﷺ في ٱلحِجْرِ ، فقالَ : يا أُمَّ الفَضْلِ ، قلْتُ : لبَيكَ يا رَسولَ اللهِ ، قالَ : « إنَّكِ حَامِلٌ بِغُلاَمٍ » ، قلْتُ : كيفَ وقدْ تَحَالَفَتْ قريشٌ لا يولدونَ النِّساءَ؟! قالَ : « هُو مَا أَتُونُ لَكِ ، فإذَا وَضَغَيْهِ فَٱنْتِنِيْ بِهِ » ، فلمّا وَضَغْتُهُ أَتَيْتُ النَّبيَ ﷺ فَمَا أَتُونُ لَكِ ، فإذَا وَضَغَيْهِ فَآتُنِيْ بِهِ » ، فلمّا وَضَغْتُهُ أَتَيْتُ النَّبيَ ﷺ فسمّاهُ عَبْدَ اللهِ وألباه بِرِيقِه ، قالَ : « أَذْهَبِيْ بِهِ فَلتَجِدِنّهُ كَيّساً »(١) قالتْ : فأتيتُ النَّبي اللهِ فقبَل ما بينَ وكانَ رجلاً جميلاً مديدَ ٱلقامةِ ، فَلَمّا رآهُ النَّبيُ ﷺ ، قامَ إليهِ فقبَل ما بينَ وكانَ عَيْبِهِ ، وأَقْعَدَهُ عنْ يمينهِ ، ثُمَّ قالَ : « لهٰذَا عَمِّي ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُبَاهِ عَيْبَهِ ، وأَقْعَدَهُ عنْ يمينهِ ، ثُمَّ قالَ : « لهٰذَا عَمِّي ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُبَاهِ عَيْبِهِ ، وأَقْعَدَهُ عنْ يمينهِ ، ثُمَّ قالَ : « لهٰذَا عَمِّي ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُبَاهِ عَيْبَهِ ، وأَقْعَدَهُ عنْ يمينهِ ، ثُمَّ قالَ : « لهٰذَا عَمِّي ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُبَاهِ عَيْبَهِ ، وأَقْعَدَهُ عنْ يمينهِ ، ثُمَّ قالَ : « لهٰذَا عَمِّي ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُبَاهِ

<sup>(</sup>١) عاقلاً فطيناً حكيماً .

بِعَمِّهِ » ، فقالَ ٱلعبّاسُ : بعضَ ٱلقولِ يا رسولَ اللهِ ، قالَ : « وَلِمَ لَا أَقُولُ ، وَأَنْتَ عَمِّي وَبَقِيَّةُ آبَائِي ، وَٱلعَمُّ وَالِدٌ »(١) .

وعنْ سعيدِ بنِ جُبيرِ عنِ آبنِ عبّاسِ قالَ : تُوفِّيَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَأَنا اللَّهِ عَشْرَةً (٢). ورَغْمَ صِغْرِ سِنَّهِ ، فإنَّهُ استفادَ مِنْ مُعاشرَتهِ للرَّسولِ عَلَيْ الكثيرَ ، مِمَّا رفعَ قَدْرَهُ ، وأعلىٰ ذِكرَهُ ، وأبقىٰ أثرَهُ ، وساعدَ علىٰ ذٰلكَ أدبُهُ الجَمُّ وأخلاقُهُ الفاضِلَةُ ، رَغْمَ تَدليلِ وساعدَ علىٰ ذٰلكَ أدبُهُ الجَمُّ وأخلاقُهُ الفاضِلَةُ ، رَغْمَ تَدليلِ الرَّسولِ عَلَيْ لهُ ولإِخْوَتِهِ فيما يرويهِ عبدُ اللهِ بنُ الحارثِ قالَ : وكانَ رسولُ اللهِ عَلَيْ يَصِفُ عبدَ اللهِ وعُبيْدَ اللهِ ، وكثيراً مِنْ بني العبّاسِ ، ويقولُ : ﴿ مَنْ سَبَقَ إِلَيَّ ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا ﴾ (٣) ، فيستَبِقُونَ إليهِ ، فيقونَ علىٰ ظَهْرِهِ وصَدْرِهِ ، فيكنزِمُهُم ويُقبِّلُهُم .

ونَلَمَحُ مَظَاهِرَ لَهٰذَا ٱلأَدْبِ وَتَلَكَ ٱلأَخْلَاقِ ، فَيِمَا يَرُويُهِ لَنَا مِنْ مُواقِفَ مِعَ الرَّسُولِ ﷺ ، فَعَنَهُ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ وَهُوَ يُصلِّي مِنْ آخِرِ اللَّيلِ ، فَقُمتُ وَرَاءَهُ ، فَأَخَذَنِي فَأَقَامِنِي جِذَاءَهُ ، فَلَمَّا أَنْصِرِفَ قَالَ : مَا لَكَ ، فَلَمَّا أَقْبِلَ عَلَىٰ صَلَاتِهِ آنْخَنَسْتُ ('' ) ، فلمّا أنصرف قالَ : مَا لَكَ ، أَجعلُكَ جِذَاءَكَ جَذَاءَكَ عَلَيْ جِذَاءَكَ وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، فَأَعْجَبَهُ ، فدعا الله آنْ يزيدَني فَهْماً وعِلماً .

<sup>(</sup>۱) رواهُ الطبراني في « الكبير » ( ۲۳ / ۲۳0 ) وقال الهيثمي في « المجمع » ( ۹ / ۲۷۰ ـ ۲۷۷ ) : وإسنادُه حسنٌ .

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱/۳۷۳) (۳۵۳۳) والطبراني في «الكبير» (۱۰/۲۳۰) (۲۳۰۸).
 قال الهيثمي في «المجمع» (۹/ ۲۸۰): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد عن عبد الله بن الحارث (١/ ٢١٤) (١٨٣٩).

<sup>(</sup>٤) تأخُّوٰتُ .

وعنهُ قالَ : كانَ رسولُ اللهِ ﷺ في بيتِ مَيْمونةَ (١) فوضَعْتُ لهُ وَضوءاً فقالَ : « اللَّهُمَّ فقِّهُ فِي الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ »(٢) .

وروىٰ ٱلبخاريُّ بسندهِ عنهُ قالَ : ضمَّني النَّبيُّ ﷺ إلىٰ صدرهِ وقالَ : « اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ ٱلحِكْمَةَ » وفي روايةٍ : « عَلِّمْهُ ٱلكِتَابَ »<sup>(٣)</sup> .

### طَلَبُهُ ٱلعِلْمَ:

عنِ أَبنِ عبّاسِ رضيَ اللهُ عنهُما قالَ : لمّا ماتَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ قلتُ لِرجُلِ مِنَ ٱلأنصارِ : هَلُمَّ يا فلانُ فلنطلُبِ ٱلعلمَ ، فإنَّ أصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ أحياءٌ ، قالَ : عجباً لكَ يا أَبنَ عبّاسٍ ، ترى النّاسَ يحتاجونَ إليكَ ، وفي النّاسِ مِنْ أصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ فيهم . قالَ : فتركْتُ ذاكَ وأقبلْتُ أطلُبُ ، إنْ كانَ ٱلحديثُ لَيبلغني عَنِ الرَّجلِ مِنْ أصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ قدْ سَمِعَهُ مِنْ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ ، فأتيهِ فأجلِسُ ببابهِ ، فتُسْفَى الرِّيحُ على وجهي ، فيخرُجُ إليَّ فيقولُ : يا أبنَ علم رسولِ اللهِ عَلَيْهُ ، ما جاءَ بك؟ ما حاجتُك؟ فأقولُ : حديثُ بلغني عنكَ ترويهِ عنْ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ فيقولُ : ألا أرسلتَ إليَّ؟ فأقولُ : أنا عنكَ ترويهِ عنْ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ فيقولُ : ألا أرسلتَ إليَّ؟ فأقولُ : أنا أحتى أنْ آتيكَ ، قالَ : فبقيَ ذٰلكَ الرجلُ ( ٱلأنصارِيُّ ) حتَّىٰ إنَّ النَّاسَ أَحتَى أَنْ آتيكَ ، قالَ : فلذا ٱلفتىٰ كانَ أعقلَ منِي .

ونرىٰ في ذلكَ أدبَهُ ٱلجمَّ ، وتواضُعَهُ وتوقيرَهُ للعلْمِ وبُعْدَ

<sup>(</sup>١) بنتُ الحارثِ خالتُه زوجُ النَّبيِّ ﷺ .

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱/ ۳۲۸) (۳۰۲٤) و (۱/ ۳۳۵) (۳۰۹۲).

<sup>(</sup>٣) (٢١٧/٤) (٣٧٥٦) كتابُ فضائلِ أصحابِ النبيُّ ﷺ ، بابُ ذكْرِ ابنِ عباسٍ .

نظرهِ ، وحرصهِ على طلبِ ٱلحديثِ ، وعدمِ ٱلمبالاةِ بما يَتْبَعُ ذٰلكَ مِنْ جُهْدِ ومشقَّةٍ .

### كُفُّ بَصرهِ ونهايَةُ حَياتهِ :

عنِ أَبنِ عبّاسٍ قَالَ : بعثَ ٱلعباسُ بعبدِ اللهِ إلىٰ رسولِ اللهِ ﷺ في حاجةٍ ، فوجد معهُ رجلاً ، فرجعَ ولم يُكلِّمهُ ، فقالَ : رأيتَهُ؟ قالَ : نعم ، قال : ذلكَ جبريلُ ، أمّا إنّهُ لنْ يموتَ حتَّىٰ يَذْهَبَ بصرُهُ ، ويُؤتىٰ عِلمَهُ (١) .

وقد كُفَّ بِصرُهُ ، وبقي على ذلكَ حتَّىٰ تُوفِّيَ سنةَ ثمانِ وستِّينَ مِنَ ٱلهجرةِ ، بعدَ أَنْ عُمِّرَ حياةً مديدةً مبارَكةً ، فولِيَهُ محمَّدُ بنُ ٱلهجرةِ ، بعدَ أَنْ عُمِّرَ حياةً مديدةً مبارَكةً ، فولِيهُ محمَّدُ بنُ ٱلحَنفَيَّةِ فكبَّرَ عليهِ أَربعَ تكبيراتٍ ، وقالَ : ماتَ ٱليومَ ربّانيًّ لهذهِ الأُمَّةِ (٢) . ودُفِنَ بالطَّائفِ .

#### أولادُهُ :

وُلِدَ لهُ عليٌ ، وهو سيِّدُ ولدهِ ، وكانَ أجملَ قُرَشيِّ علىٰ ٱلأرضِ وأُوسَمَهُم وأكثَرَهُم صلاةً . وعبّاسٌ ، وهوَ أكبرُ ولدهِ ، وبهِ كان يُكْنىٰ ، ومحمَّدٌ ، وعُبيدُ اللهِ ، وألفَضْلُ .

ولا بَقيَّـةَ للعبّـاسِ ، وعُبيــد الله ِ، وٱلفضــلِ ، ومحمَّــدِ بنــي عبدِ الله ِبنِ عبّاسٍ ، وهؤلاءِ منَ الذُّكورِ .

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في المجمع ( ٢٧٧/٩ ) وقال : رواه الطبرانيُّ بأسانيدَ رجالهُ ثقاتٌ .

 <sup>(</sup>٢) الرّبّانيُّ : هو العالِمُ الرّاسخ في ألعلم والدّين والّذي يطلب بعلمه وجه اللهِ
 تعالىٰ فهو عالم عاملٌ معلمٌ . .

ووُلِدَ لهُ مِنَ ٱلإناثِ : لُبابةُ وأسماءُ ، ولهما أَعْقابٌ ، قالَهُ الحاكمُ في ﴿ ٱلمستدرَكِ ﴾ .

#### ثناءُ ٱلعُلماءِ عليهِ:

عنْ مُجاهدٍ قالَ : كَانَ أَبنُ عَبّاسٍ يُسمَّىٰ ( ٱلبحرَ ) لكثرةِ علمهِ . وعنِ أَبنِ ٱلحنفيَّةِ : كَانَ أَبنُ عباسٍ حَبْرَ لهذهِ ٱلأُمَّةِ ، وقالَ أبو بكُرَةَ : قَدِمَ علينا عبدُ اللهِ بنُ عبّاسِ ٱلبَصْرَةَ ، وما في ٱلعربِ مثلُهُ جِسماً وعِلْماً ، وثياباً وجَمالاً وكَمالاً . وعنْ عبدِ ٱلملكِ بنِ مَيْسرةَ قالَ : جالسْتُ سبعينَ أو ثمانينَ شيخاً مِنْ أصحابِ الرَّسولِ ﷺ ، قالَ : القولُ كما أحدٌ منهُم خالفَ آبنَ عبّاسٍ فيلتقيانِ ، إلا قالَ : القولُ كما قُلْتَ ، أو قالَ : صدَقْتَ .

### أَثْرُهُ في ٱلحياةِ ٱلعِلميَّةِ:

لقدْ خَلَفَ آبنُ عبّاسٍ ثَروةً قَيِّمةً مِنَ ٱلأحاديثِ ٱلمَرْويَةِ عن طريقةِ الآراءِ ٱلاجتهاديّةِ النَّادرةِ ، والآثار ٱلمُرْشدةِ ٱلمُلهِمَةِ ، والتفَّ حولَهُ أَتباعُ ومريدونَ ٱغترَفوا مِنْ فَيْضهِ ، ونَهلوا مِنْ عَذْبهِ ، منهُم : مُجاهِدُ بنُ جَبْرٍ ٱلمكِّيُّ مولىٰ السّائبِ بنِ أبي السّائبِ ، وسعيدُ بنُ جُبيرِ بنِ هشام ٱلأسَديُّ ، وعطاءُ بنُ أبي رباح ٱلمكِّيُ ، وعمروُ بنُ جُبيرِ بنِ هشام ٱلأسَديُّ ، وعطاءُ بنُ أبي رباح ٱلمكِيُّ ، وعمروُ بنُ دينارٍ ، وسعيدُ بنُ الزَّبيرِ ، وغيرُهم .

ومِنَ الصَّحابةِ : عبدُ الله ِبنُ عُمرَ ، وأنسُ بنُ مالكٍ ، وأبو الطُّفيلِ ، وغيرُهم مِنَ التَّابِعينَ وأولادِ الصَّحابةِ .

### جابرُ بنُ عبدِ اللهِ ٱلأنصاريُ

### ( رضيَ اللهُ عنهُ )

جابرُ بنُ عبدِ الله بنِ عَمرو بنِ حَرام بنِ ثعلبةَ بنِ كعبِ بنِ غَنْم بنِ كعبِ بنِ غَنْم بنِ كعبِ بنِ غَنْم بنِ كعبِ بنِ سَلَمَةَ ٱلأنصاريُّ ، ينتهي نسبُهُ إلىٰ ٱلخزرجِ ، وكُنْيَتُهُ : أبو عبدِ الرَّحمٰنِ ، وقيلَ : أبو مُحَمَّدٍ .

روىٰ عنِ النَّبِيِّ ﷺ، وعنْ أبي بكرٍ ، وعمرَ ، وعليٍّ ، وأبي عُبيدةَ ، وطلحةَ ، ومُعاذِ بنِ جبلٍ ، وعمَّارِ بنِ ياسرٍ ، وخالدِ بنِ ٱلوليدِ ، وأبي هُريرةَ ، وأبي سعيدٍ ، وأُمِّ شَريكِ ، وجماعةٍ .

وروى عنه أولأده : عبد الرّحلن ، وعَقيلٌ ، ومُحَمَّدٌ ؛ وسعيدُ بن المسيَّب ، ومحمودُ بن لَبيدٍ ، وأبو الزُّبيرِ ، وعمرو بن دينارِ ، وأبو جعفرِ ألباقِرُ ، ومُحَمَّدُ بن المُنكدرِ ، ووَهْبُ بن كيسانَ ، وسعيدُ بن ميناءِ ، وألحسنُ البَصريُّ ، وسعيدُ بن أبي هِلالٍ ، وسُليمانُ بن عَتيقٍ ، وعاصِمُ بن عُمرَ بنِ قتادة ، والشعبيُّ ، وعُروة بن الزُّبيرِ ، وعطاء بن أبي رباح .

#### مَشاهِدُهُ:

أرادَ شُهودَ بَدرٍ ، فَخَلَّفَهُ أَبُوهُ عَلَىٰ أَخُواتِهِ وَكُنَّ تِسَعاً ، وَخَلَّفَهُ أَيْضاً حَينَ خَرِجَ إِلَىٰ أُحُدِ فَلَمّا قُتِلَ أَبُوهُ ، قَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : « مَا يُبْكِيكَ؟ أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ أَكُونَ أَنَا أَبَاكَ وَعَائِشَةُ أُمَّكَ » وشهد ما بعد يُبْكيكَ؟ أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ أَكُونَ أَنَا أَبَاكَ وَعَائِشَةُ أُمَّكَ » وشهد ما بعد ذلك مِنَ ٱلمَشاهدِ ، وشهد ٱلعَقَبة الثَّانية مع السَّبعينَ مِنَ ٱلأنصارِ الله ﷺ عندها ، وكانَ أصغرَهُم يومئذٍ .

وكانَ علىٰ أبيهِ دَيْنٌ لِيهوديِّ مِنْ خَيبرَ ، فحضرَ رسولُ اللهِ ﷺ وفاءَهُ الدَّينَ ، وبقيَ منهُ منهُ ما يكفيهِمُ ٱلمُدَّةَ الطَّويلةَ .

<sup>(</sup>١) الغَرارَةُ هو وعاءٌ يُجعَلُ فيه الطعامُ كالجوالِق .

<sup>(</sup>٢) واحدة القِثّاء الصغيرة أو الطويلة .

فقلتُ : بلىٰ يا رسولَ الله ، لهُ ثَوْبانِ في ٱلعَيْبةِ (١) كَسَوْتُهُ إِيّاهِما فقالَ : ﴿ فَأَدْعُهُ فَمُوْهُ فَلْيَلْبَسْهُمَا ﴾ فدعوته فلَبِسَهُما ، ثُمَّ ولَّىٰ يذهبُ ، فقالَ ﷺ : ﴿ مَالَهُ ؟ ضَرَبَ اللهُ عُنُقَهُ ، ألَيْسَ هٰذَا خَيْرًا لَهُ؟ ﴾ فسمعه السرجلُ فقالَ : يا رسولَ الله ، في سبيلِ الله؟ فقالَ ﷺ : ﴿ فِي سَبِيلِ الله ِ ، فقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ الله ِ . .

لقدْ آثرَ جابرٌ رضيَ اللهُ عنهُ الرَّسولَ ﷺ بالظلِّ ، وقدَّمَ إليهِ القِثَّاءَ مكسوراً زيادةً في ٱلأدبِ ، وأجابَهُ الرَّسولُ ﷺ ، وسألَهُ عنْ حَالِ غُلامِهِ ليتعرَّفَ حاجتَهُ ، ويتبيَّنَ حالتَهُ ، وذٰلكَ يدلُّ علىٰ مدىٰ الارتباطِ الصّادقِ بينهُ وبينَ الرَّسولِ ﷺ ، ومساعدتِهِ الشبابَ علىٰ تحمُّلِ مسؤوليّاتهِ في لهذهِ الظَّروفِ .

ومعَ ثِقَلِ مسؤوليّاتِ جابرٍ ، فإنَّهُ لمْ يَدَّخِرْ وُسْعاً في ٱلمساهَمةِ بنفسهِ ، ومالهِ في سبيلِ الدّينِ .

روىٰ ٱلبخاريُّ في «صحيحه» (٣) عن جابرٍ قالَ : لمّا حُفِرَ ٱلخندقُ ، رأيتُ بالنَّبيِّ ﷺ خَمَصاً (٤) شديداً فأنكَفَأْتُ إلىٰ آمُرأتي فقُلْتُ : هلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فإنِّي رأيتُ برسولِ اللهِ ﷺ خَمَصاً شديداً ، فأخرجَتْ إليَّ جِراباً فيهِ صَاعٌ مِنْ شعيرٍ ، ولنا بُهَيْمةٌ

 <sup>(</sup>١) العيبةُ مستودعُ الثيابِ وهو زَنبيلٌ من جِلْدٍ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ الموطأ ﴾ ص ٤٩٠ َ ( ٦٨٥ ) باب ما جاء في لُبْسِ الثيابِ للجمالِ .

<sup>(</sup>٣) ( ٤٦/٥ ) ( ٤١٠٢ ) كتابُ المغازي ، بابُ غزوةِ الخندقِ .

<sup>(</sup>٤) جوعاً شديداً .

دَاجِنُ (١) ، فذبَخُتُها وطَحَنَتِ الشَّعيرَ ، ففرغَتْ إلىٰ فراغي (١) وقطَّغتُها في بُرْمَتِها ، ثُمَّ وَلَّيْتُ إلىٰ رسولِ اللهِ عَلَيْ ، فقالَتْ : لا تَفْضَحْني برسولِ اللهِ عَلَيْ وبمنْ مَعَهُ ، فجِئْتُهُ فسارَرْتُهُ فقلَتُ : يا رسولَ اللهِ ، ذبخنا بُهيمةً لنا ، وطحنّا صَاعاً مِنْ شعيرِ كانَ عندَنا ، فتعالَ أنتَ ونَفَرٌ معكَ ، فصاحَ النّبيُ عَلَيْ فقالَ : « يَا أَهْلَ الخَنْدَقِ ، إِنَّ جَابِراً قَدْ صَنَعَ سُوْراً (٣) فَحَيَّهَا لاَ بِكُمْ » ، فقالَ عَلِي الخَنْدَقِ ، إِنَّ جَابِراً قَدْ صَنَعَ سُوْراً (٣) فَحَيَّهَا لاَ بِكُمْ » ، فقالَ عَلِي : « لا تُنزِلُنَّ بُرْمَتكُمْ ، وَلاَ تَخْبِزُنَّ عَجِيْنكُمْ حَتَّىٰ أَجِيْءَ » ، فَقالَ عَلِي وَجَاءَ رسولُ اللهِ عَلَيْ يقدُمُ النّاسَ ، حتَّىٰ جِئْتُ أَمْراْتِي ، فقالَ : بيكَ وبكَ ، فقُلْتُ : قَدْ فعلتُ الَّذِي قُلْتِ ، فأخرجَتْ لهُ عجيناً ، فبصَقَ وباركَ ، ثُمَّ قالَ : فيصَقَ فيهِ وباركَ ، ثُمَّ عَمَدَ إلىٰ بُرَمَتِنا فبصقَ وباركَ ، ثُمَّ قالَ : أنهُ النّاسَ ، حتَّىٰ بَرِمَتِنا فبصقَ وباركَ ، ثُمَّ قالَ : أَدَى خابِزةً فلتَخبِز معي ، وأقدحي مِنْ بُرمَتِكُم ولا تُنزِلُوها (وهُم ألفٌ ) فأَقْسِمُ باللهِ لقدْ أكلوا حتَّىٰ تركوهُ وأنحرفوا ، وإنَّ بُرمَتنا ليُخبَرُ كما هوَ . وإنَّ عجيننا ليُخبَرُ كما هوَ .

ونَلْمَحُ في تلكَ ٱلمواقفِ أظهرَ صفاتِ جابرِ رضيَ اللهُ عنهُ وهيَ ٱلجودُ والسَّخاءُ مِنْ ناحيةٍ أَلْحِياةِ مِنْ ناحيةٍ أَلْحَرَىٰ .

<sup>(</sup>١) بُهَيْمة بضمُّ الباءِ وفتح الهاءِ وهي الصغيرُ من أولادِ الغنم . .

<sup>(</sup>٢) أي فرغَتْ من طَحْنِ ٱلشَّعير مع فراغي مِنْ ذَبْحِ ٱلبُّهيمةِ . أ

<sup>(</sup>٣) أي صنيعاً .

<sup>(</sup>٤) أي تغلي وتفور .

### رِواياتُهُ :

كَانَ مِنَ ٱلمُكثرينَ في الرِّوايةِ ، روىٰ عن رسولِ الله عَلَيْ أَلْفاً وخمسمائةٍ وأربعينَ حديثاً ، أتَّفقَ ٱلبخاريُّ ومُسلمٌ منها على ستِّين حديثاً ، وأنفردَ ٱلبخاريُّ بستَّةٍ وعشرينَ حديثاً ، ومسلمٌ بمائةٍ وستَّةٍ وعشرينَ حديثاً ، وكانت لهُ حَلْقةٌ في ٱلمسجدِ ، ويُؤخَذُ عنهُ فيها ، وهوَ مِمَّنْ رَحلوا في طلبِ ٱلعلم .

فعنهُ قالَ : بلغني حديثُ عنْ رَجلٍ مِنْ أصحابِ النَّبيِّ ﷺ ، فأبتعتُ بعيراً فشددْتُ عليهِ رَحلي ، ثُمَّ سِرتُ إليهِ شَهراً حتَّىٰ قدِمْتُ الشّامَ ، فإذا عبدُ الله بنُ أُنيس الأنصاريُّ ، خرجَ إليَّ فأعتنقْتُهُ وأعتنقني ، ثُمَّ سمعتُ منهُ الحديثَ في المَظالم ، ورحلَ إلىٰ مصرَ أيّامَ مَسْلَمةَ بنِ مَخْلَدٍ .

#### وفاتُهُ :

أرسلَ أَبَانُ بنُ عثمانَ إلىٰ أولادِ جابرٍ يقولُ : إذا ماتَ أبوكُم فلا تَقْبُروهُ حَتَّىٰ أُصلِّيَ عليهِ ، فلمّا ماتَ جاءَ أَبَانُ فصلَّىٰ عليهِ ، وكانتْ وفاتُهُ سنةَ سبع وسبعينَ ، عنْ أربع وتسعينَ سنةً ، وكانَ آخِرَ مَنْ ماتَ مِنَ الصَّحَابةِ بٱلمدينةِ علىٰ ٱلأصحِّ .

وأصحُ أسانيدهِ ؛ ما يرويهِ سُفيانُ بنُ عُبينةَ ، عنْ عمرو بنِ دينارٍ ، عنْ جابرٍ ، وهوَ مِنْ طريقِ أهلِ مكّةَ .

### أبو سعيدٍ ٱلخُدْرِيُ

### ( رضيَ اللهُ عنهُ )

هوَ سَعْدُ بنُ مالكِ بنِ سِنانَ بنِ ثعلبةَ بنِ عُبيدِ بنِ ٱلأَبْجَرِ ، ـ وٱسمُهُ خُدْرةُ ـ بنِ عَوْفِ بنِ ٱلحارثِ بنِ ٱلخَزْرَجِ ٱلأنصاريُّ ، وكنيتهُ أبو سعيدٍ .

رَوىٰ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْ وروىٰ عنْ أبيهِ ، وأخيهِ لأُمّهِ قتادة بنِ النَّعمانِ ، وأبي بكرٍ ، وعمرَ ، وعثمانَ ، وعليٍّ ، وزيدِ بنِ ثابتٍ ، وأبي قتادة الأنصاريِّ ، وعبدِ الله ِبن سلامٍ ، وأُسَيْدِ بنِ حُضَيْرٍ ، وأبنِ عبّاسٍ ، وأبي موسىٰ الأشعريِّ ، ومعاوية ، وجابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضى اللهُ عنهُم أجمعينَ .

وروى عنهُ: آبنهُ عبدُ الرَّحمٰنِ ، وزوجتُهُ زينبُ بنتُ كعبِ بنِ عُجْرَةَ ، وآبنُ عبّاسٍ ، وآبنُ عُمرَ ، وجابرٌ ، وزيدُ بنُ ثابتٍ ، ومحمودُ بنُ لبيدٍ ، وسعيدُ بنُ آلمسيّبِ ، وعامرُ بنُ سَعْدٍ ، وعمرو بنُ سُليمٍ ، ونافعٌ مولىٰ آبنِ عُمرَ ، وأبو نَضْرَةَ آلعَبْديُّ ، وأبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ عَوفٍ رضيَ اللهُ عنهُم وغيرُهُم .

#### مَشاهِدُهُ:

عرضه أبوه على النّبي على يوم أُحُدِ وله ثلاث عَشْرة سنة ، فجعل يأخذ بيده ، فيقول : يا رسول الله ، إنّه عَبْلُ العِظام (ضَخْمُ فَحَالُ العظام ) . فجعل النّبيُ على يُصعِدُ فيه البصر ويُصوبُه ، ثُمَّ قالَ له : ﴿ رُدَّهُ ﴾ : فردّة ، فلما حدث ما حدث في أُحُدِ ، سمِعوا بمُصابه ، فجاء أبو سعيد مع غِلْمانِ مِنْ قبيلته ينتظرونَ سلامته ، فلما لقيه الرّسُولُ على ، قالَ : أبو سَعيد (١) قلت : نعَمْ بأبي أنتَ وأُمِّي ، ودنوتُ منه فقبَّلتُ رُكبتنه وهوَ على فرَسِه ، قالَ : ﴿ المَّرَكَ الله في أَبِيكَ » فنظَرْتُ إلى وَجْهه (٢) فإذا في وجنتيه مثلُ موضع الدِّرهم في كُلِّ وَجْنة ، وإذا شَجَةٌ في جبهته ، وإذا شَفَتُهُ السُّفْلَى تَدْمَى ، وإذا رَباعيتُه اليُمنى شظيّة ، وإذا على جُرْحِه شيء السُّفْلَى تَدْمَى ، وإذا رَباعيتُه اليُمنى شظيّة ، وإذا على جُرْحِه شيء السودُ ، فسألَ عَنْ ذلكَ فأخبَروه ، فرجع إلى أهله يُخبِرُهُم بسلامة رسولِ الله عَنْ ذلكَ فأخبَروه ، فرجع إلى أهله يُخبِرُهُم بسلامة رسولِ الله عَنْ ذلكَ فأخبَروه ، فرجع إلى أهله يُخبِرُهُم بسلامة رسولِ الله عَنْ ذلكَ فأخبَروه ، فرجع إلى أهله يُخبِرُهُم بسلامة رسولِ الله عَنْ ذلكَ فأخبَروه ، فرجع إلى أهله يُخبِرُهُم بسلامة رسولِ الله عَنْ ذلكَ فأخبَره الله على ذلك .

وشهِدَ ٱلخندقَ وما بعدَها ، وهوَ مِمَّنْ بايعَ رسولَ اللهِ ﷺ علىٰ أن لا تأخُذَهُ في اللهِ لومةُ لائم ، ووردَ ٱلمدائنَ في زمانِ حُذيفةَ ، وحاربَ معَ عليَّ رضيَ اللهُ عنهُما ٱلخوارجَ بالنَّهْروانِ .

<sup>(</sup>١) الحكاية لأبي سعيد .

٢) أي وجهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، والضَّمائرُ بعدَ ذلك كلُّها تعودُ عليهِ . .

#### شَجاعتُهُ:

قالَ أبو سعيدِ ٱلخُذريُّ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَداً مِنْكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِٱلحَقِّ إِذَا رآهُ أَوْ عَلِمَهُ ﴾(١).

قالَ : فقدْ حملَني ذٰلكَ علىٰ أَن رَكِبْتُ إلىٰ معاوية ، فقلتُ : ما بالكُم تأخذونَ الصَّدَقَة علىٰ غيرِ وَجْهِها ، ثُمَّ تَضَعُونَها في غَيْرِ أَهْلِها؟ فقالَ : مَهْ يا أَبا سعيدٍ : قُلتُ : فما بَالكُم تكونُ لكُم أُولادٌ فتُوْثِرونَ بعضَهُم علىٰ بَعْضٍ ، والله يُوصيكُمْ في أولادِكُم ﴿ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَيْنَ ﴾؟ قالَ : فدعا كاتبَهُ وكتبَ بها إلىٰ ٱلآفاقِ ، ونهىٰ عنْ إيثارِ ٱلأولادِ بعضِهِم علىٰ بعضٍ .

#### مَلامِحُ مِنْ حَياتهِ:

قال رضيَ اللهُ عنهُ: آستُشهِدَ أبي يومَ أُحُدٍ ، وتركَنا بغَيْرِ مالٍ ، فأصابَتْنا حَاجَةٌ شَديدةٌ ، فقالَتْ لي أُمِّي: أي بُنَيَّ! آثْتِ رسولَ الله ﷺ فسلْهُ لنا شيئاً ، فجِئْتُ فسلَّمْتُ وجَلَسْتُ ، وهوَ في أصحابِهِ جالسٌ ، فآستقبلني بقولهِ: ﴿ إِنَّهُ مَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ ، ومَنْ يَسْتَغْنِفُ يُعِفَّهُ اللهُ ﴾ (٢) . فقلتُ : ما يُريدُ غيري ، فأنصرفتُ ولم أُكلِّمُهُ في شيءٍ . فقالتْ لي أُمِّي : ما فعلتَ؟ فأخبرتُها ألخبرَ ،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/۷۷) (۱۱۰۳۱).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣/٧٤) (١١٠٤٣).

فصبَّرنا اللهُ ورَزَقَنا ، فبلَغْنا حتَّىٰ ألحَّتْ علينا حاجةٌ أشدُ منها ، فجِئْتُ لأسألَ رسولَ اللهِ ﷺ وهوَ في أصحابهِ ، جالسٌ ، فأستقبَلني بألقولِ ٱلأوَّلِ ، وزادَ فيهِ : « وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيْمَةُ أُوْقِيَّةٍ ، فَهُوَ مُلْحِثٌ » ، فقلتُ : ٱلياقوتةُ ناقتي ، خيرٌ مِنْ أُوقيَّةٍ ، فَرَجَعْتُ ولَمْ أَسْأَلُهُ ، فواللهِ ما رَجَعْتُ إلى نبيِّ اللهِ ﷺ أسألُهُ شَيْئاً مِنَ ٱلفاقةِ ، حَتَىٰ مالَتْ علينا الدُّنيا ، ففرَّقتْنا أو غَرَّقَنْنا ، إلاّ مَنْ عصمَ اللهُ .

ودخلَ يومَ ٱلحرَّةِ غاراً ، فدلَّ عليهِ رجلٌ مِنْ أهلِ الشّامِ ، فلمّا أنتهىٰ الشّاميُ إلىٰ بابِ ٱلغارِ ، قالَ لأبي سعيدٍ : ٱخرُجْ إليَّ . قالَ : لا ، وإنْ تدخُلْ عليَّ أقتُلْكَ ، فدخلَ عليهِ الشّاميُّ ، فوضعَ أبو سعيدِ السَّيفَ ، وقالَ : ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُواً بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَبو سعيدِ السَّيفَ ، وقالَ : ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُواً بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَبو سعيدِ السَّيفَ ، وقالَ : ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُواً بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَبو سعيدِ النَّارِ وَذَالِكَ جَزَاقُا ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [المائدة : ٢٩] . فقالَ : أنتَ أبو سعيدِ؟ قالَ : نعم . قالَ : ٱستغفِرْ لي ، غفرَ اللهُ لكَ .

ودخلَ عليهِ نَفَرٌ مِنْ أهلِ الشّامِ ، فنَتَفُوا لِحيتَهُ وضربوهُ ، ونهبوا ما في بيتهِ .

### رِوايتُهُ ومنهجُهُ في الرِّوايةِ :

ورغمَ هموم عيشهِ وجدْبِ حياتهِ وثِقَلِ مسؤوليَّاتهِ ، فقدْ كَثُرَ المرويُّ عنهُ ، حَتَّىٰ جاوزَ الألفَ ، فقدْ نقلَ عنهُ أصحابُ الحديثِ الفا ومائة وسبعينَ حديثاً ، أتفقَ الشيخانِ منها علىٰ ستةٍ وأربعينَ ، وأنفرد البخاريُّ بستَّةَ عشرَ ، ومسلمُّ بأثنينِ وخمسينَ حديثاً .

وكانَ يقولُ : تحدَّثُوا فإنَّ ٱلحديثَ يذكِّرُ بعضُهُ بعضاً ، ولم يكُنْ

أحدٌ من أحداثِ الصَّحابةِ أفقهَ منهُ ، أو أعلمَ ، وكانَ دقيقاً في ٱلحديثِ .

حدَّثَ يوماً بحديثٍ فقالَ لهُ رجلٌ : أنت سمعتَهُ مِنْ رسولِ اللهِ ﷺ : أُحدَّثُكُم بغيرِ رسولِ اللهِ ﷺ ، بني لهُ ، أو تبوَّأَ مقعدَهُ مِنَ النَّارِ .

وكانَ يُعلِّمُ النَّاسَ ٱلقرآنَ خمسَ آياتٍ بِٱلغدوِّ ، وخمْساً بٱلعشيِّ .

وقيلَ لهُ: إنَّكَ تُحدِّثُنا بأحاديثَ مُعْجَبَةٍ ، وإنَّا نخافُ أَنْ تَزيدَ أَو تَنقُصَ ، فلو كَتَبْناها؟ فقالَ: لنْ تكتبُوهُ ، ولنْ تجعلوهُ قرآناً ، ولكنِ ٱحفظوا عنّا كما حَفِظْنا ، ثُمَّ قالَ مرةً أُخرىٰ : خُذوا كما أَخَذْنا عنْ رسولِ اللهِ ﷺ .

#### وَفاتُهُ :

عنْ عبدِ الرَّحمٰنِ آبنهِ قالَ : قالَ لي أبي : إنِّي كَبِرتُ وذهبَ أصحابي وجماعتي فخُذْ بيدي ، فأتَّكا عَليَّ حتَّىٰ جاءَ إلىٰ أقصىٰ ألبقيع ، إلىٰ مكانٍ لا يُدفنُ فيهِ ، فقالَ : يا بُنيَّ ، إذا أنا مِثُ فأدفني ها هُنا ، ولا تضرِبْ عليَّ فِسطاطاً ، ولا تمش معي بنارٍ ، ولا تبكينَ عَليَّ نائِحةٌ ، ولا تُؤذِنْ بي أحداً ، وأسلُكْ بي طريقاً غيرَ مسلوكةٍ ، وليكُنْ مَشْيُكَ خَبَباً ، فماتَ يومَ ٱلجُمُعةِ ، فكرِهْتُ أنْ أَوْذَنَ بالنَّاسِ ، لِما كانَ نهاني فيأتوني فيقولونَ : متىٰ تُخرجونَهُ؟

فأقولُ: إذا فرغتُ مِنْ جِهازِهِ أُخرِجُهُ ، قالَ: فآمتلا ٱلبقيعُ بالنَّاسِ.

وعنْ رجاءَ بنِ ربيعةَ قالَ : كُنّا عندَ أبي سعيدٍ في مرضهِ الّذي تُوفِّيَ فيهِ ، وهوَ ثَقيلٌ ، فأُغْميَ عليهِ ، فلمّا أفاقَ قُلنا : الصّلاةَ يا أبا سعيدٍ ، قالَ : كفاني ما قدْ صَلَّيتُ ، ثُمَّ أرسلَ خلفَ نَفَرٍ مِنَ الصَّحابةِ ، وقالَ : لا يَغْلِبنَّكُمْ وَلَدُ أبي سعيدٍ ، إذا أنا مِتُ فكفِّنوني في أيبي التَّي كُنْتُ أُصَلِّي فيها وأذْكُرُ اللهَ فيها ، وفي ٱلبيتِ قِبْطيّةٌ في ثيابي الَّتي كُنْتُ أُصَلِّي فيها وأذْكُرُ اللهَ فيها ، وفي ٱلبيتِ قِبْطيّةٌ في ثيابي فيها . . إلى آخرِ وصيّتهِ .

وفيها: ولا تتَّبِعني باكيةٌ ، وإذا أحتملتُموني فأسرِعوا بي ، فلمّا خرَجوا بجنازتهِ ، آمتلاً ٱلبقيعُ ناساً .

وكانتْ وفاتهُ سنةَ أربع وسبعينَ مِنَ ٱلهجرةِ ، بعدَ حياةٍ مديدةٍ ٱختلطَ فيها ٱلعلمُ بٱلعملِ ، وٱلجهادُ بالرّاحةِ ، وٱلفقرُ بٱلغنىٰ ، والصَّبرُ بالشُّكر ، وشمِلَها معَ كُلِّ ذٰلكَ إيمانٌ عميقٌ ، وصِدْقٌ خالِصٌ ، رَحِمَ اللهُ أبا سعيدٍ ، ووقَّقنا إلىٰ ٱتِّباعِ آثارهِ هوَ وإخوانِه مِنَ الصَّحابِ رضيَ اللهُ عنهُم ورضوا عنهُ ، أُولئكَ هُمُ ٱلمفلحونَ .

### التَّابعونَ

التَّابِعيُّ : هوَ مَنْ لَقِيَ صحابياً ، مُؤمناً بالنَّبيِّ ﷺ ، وماتَ علىٰ الإسلامِ .

ويرىٰ اَلخطيبُ اَلبغداديُّ : أَنَّهُ يُشترطُ صُحْبَةُ الصَّحابيِّ ، ولا يكفي مُجرَّدُ اللَّقاءِ .

ويقولُ الحافظُ ابنُ كثيرِ: لمْ يكتفوا بمُجرَّدِ رؤيةِ الصَّحابيِّ ، كما الْكَفُوا في إطلاقِ السَّمِ الصَّحابيِّ علىٰ مَنْ رآهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ ، والفرقُ عَظَمةُ وشرفُ رُؤيتهِ عليهِ الصلاةً والسلامُ ، والكنَّ أكثرَ المُحدِّثينَ علىٰ أنَّ التَّابِعيَّ : هوَ مَنْ لقيَ والسلامُ (١) . ولكنَّ أكثرَ المُحدِّثينَ علىٰ أنَّ التَّابِعيَّ : هوَ مَنْ لقيَ الصَّحابيَّ مُؤمناً وماتَ علىٰ الإيمانِ ، وإنْ لمْ يَصحَبْهُ ولمْ يَروِ عنهُ ، كما رجَّحهُ أبنُ الصَّلاحِ وغيرهُ .

وقد زكَّىٰ القرآنُ التَّابِعينَ بأعتبارِ مجموعِهِم في قولهِ تعالىٰ : ﴿ وَالسَّنبِقُوبَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ وَالسَّنبِقُوبَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُمْ جَنَّنتِ تَجْدِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ وَالْذِينَ فِيهَا أَبَدُا ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠١] .

<sup>(</sup>١) الباعث الحثيث ص١٨١ .

وشهدتِ السُّنَّةُ لهُم مِنْ قولهِ ﷺ : ﴿ خَيْرُكُم قَرْنِيْ ، ثُمَّ الذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ﴾(١) .

وقولهِ : « طُوْبَىٰ لِمَنْ رَآنِيْ وَآمَنَ بِيْ ، وَطُوْبَىٰ لِمَنْ رَأَىٰ مَنْ رَأَىٰ مَنْ رَأَىٰ مَنْ رَآنِيْ »(۲) .

ومِنَ التَّابِعِينَ : ٱلمُخَضْرِمُونَ ، واحِدُهُم مُخَضْرَمٌ ، وهوَ الَّذي أدركَ ٱلجاهليَّةَ وزمنَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أسلمَ في حياته ﷺ ولمْ يرَهُ ، وقد عَدَّ منهُم مُسلمٌ نحواً من عِشرينَ نَفْساً ، منهُم أبو عَمْروِ الشَّيبانيُّ ، وسُويدُ بنُ غَفَلَةَ .

وعددُ التَّابِعينَ يفوقُ الحصرَ ، وهُم طبقاتٌ تبلُغُ خمسَ عشرةَ طبقةً ، وقد اتفقَ أئِمَّةُ الإسلامِ علىٰ أنَّ آخِرَ عصرِ التَّابِعيِّ ، هوَ حدودُ سنةِ خمسينَ ومائةِ (١٥٠) مِنَ الهجرةِ ، وأنَّ سنةَ (٢٢٠هـ) آخرُ عصرِ أتباعِ التَّابِعينَ ، وقدِ اختلفوا في أفضلِ التَّابِعينَ مَنْ هوَ؟ علىٰ أقوالِ :

ٱلأَوَّلُ : أَنَّهُ سعيدُ بنُ المُسيِّبِ ، وهوَ قولُ أهلِ المدينةِ .

الثَّاني: أنَّهُ الحسنُ البَصريُّ ، وهوَ قولُ أهلِ البصرةِ ، وهوَ الشَّاني : أنَّهُ الحسنُ بنُ أبي الحسنِ يَسارُ البَصريُّ ، الإمامُ المشهورُ المُجمَعُ

<sup>(</sup>١) حديث صحيح مُتَّفق عليه تقدَّم تخريجُه في ص ١٧٥.

<sup>(</sup>۲) الحديث بهذا اللَّفظ رواه ابن عديٌ في الكامل ( ۲۳۲۷ ) ورواه أحمدُ في عِدَّة مواطنَ بلفظِ : ﴿ طُوبَىٰ لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي ، وطوبیٰ \_ سَبْعَ مَرَّاتٍ \_ لِمَنْ لَمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي ، وطوبیٰ \_ سَبْعَ مَرَّاتٍ \_ لِمَنْ لَمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي ، وطوبیٰ \_ سَبْعَ مَرَّاتٍ \_ لِمَنْ لَمَنْ يَرَنِي وَآمَن بِي ﴾ ( ٣/ ٧١ و ١٥٥ ) و ( ٥/ ٤٨ / و ٢٥٤ ) .

علىٰ جلالتهِ في كُلِّ فنِّ ، العالِمُ الرَّفيعُ ، الفقيهُ الثَّقةُ المأمونُ ، العابِدُ النَّاسكُ ، ماتَ سنةَ عشر وماثة ، وقدْ قاربَ التَّسعينَ .

الثَّالَثُ : أَنَّهُ أُويسٌ القَرَنيُّ ، وهوَ قولُ أهلِ الكوفةِ ، واستحسنَهُ النَّالَثُ : أَنَّهُ أُويسٌ القَرَنيُّ ، وهوَ الصَّوابُ ، لِما روىٰ مُسلمٌ في السَّدح ، قالَ العراقيُّ : وهوَ الصَّوابُ ، لِما روىٰ مُسلمٌ في «صحيحهِ )(۱) مِنْ حديثِ عُمرَ بنِ الخطابِ قالَ : سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : ﴿ إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِيْنَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : أُويْسٌ . . ﴾ الحديث ، فهذا الحديث قاطعٌ للنِّزاع (٢) . اه. .

وأويسٌ: هوَ آبنُ عامرِ ٱلقَرَنيُّ ( بفتحِ ٱلقافِ والرَّاءِ ) سيَّدُ التَّابِعِينَ ، ومِنْ أُولِياءِ اللهِ الصَّادِقِينَ ، الزّاهدُ ٱلعارِفُ باللهِ ، وقدْ أَمرَ النَّبِيُّ ﷺ عُمرَ وعلياً رضيَ اللهُ عنهُما إذا لَقياهُ أَنْ يَطْلُبا منهُ الدُّعاءَ ، وذكرَ الذَّهبيُّ في « الميزانِ »(٣) أنَّهُ وُجِدَ قتيلاً في صفوفِ عليًّ كرَّمَ اللهُ وجهَهُ في وقعةِ صِفِينَ سنةَ ٣٦هـ ، كذا في « لسانِ كرَّمَ اللهُ وجهَهُ في وقعةِ صِفِينَ سنةَ ٣٦هـ ، كذا في « لسانِ الميزانِ » لابنِ حجرٍ .

الرّابعُ : أنَّهُ عطاءُ بنُ أبي رباحِ المكّيُّ القُرشيُّ ، وهوَ قولُ أهلِ مكّةَ ، وعطاءٌ إمامُ مكّةَ ومُفْتيها المشهورُ ، المتَّفقُ علىٰ جلالتهِ وإمامتهِ ، ولمّا قَدِمَ أبنُ عُمرَ رضيَ اللهُ عنهُما مكّةَ وسألوهُ عن بعضِ اللهُ عنهُما مكّةَ وسألوهُ عن بعضِ المسائلِ قالَ : تجمعونَ ليَ المسائلَ وفيكُمُ أبنُ أبي رَباحٍ ، وقد

<sup>(</sup>١) ( ٨/ ١٨٩ ) ( ٢٥٤٢ ) كتابُ فضائلِ الصّحابةِ ، بابُ فضائلِ أويسِ القَرنيُّ .

<sup>(</sup>٢) التّبصرة والتذكرة للعراقي ( ٣/ ٥٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) ميزان ألاعتدال ( ١/ ١٨١٢ ) ومثله في ( تاريخ ألإسلام ) له ( ٢/ ٥٥٥ ) .

حجَّ سبعينَ حَجَّةً ، وقالَ الشافعيُّ : ليسَ في التَّابعينَ أحدٌ أكثرُ ٱتِّباعـاً للحـديـثِ مِـن عطـاءِ تـوفِّي سنـةَ ١١٥هـ ، كـذا فـي « التَّهذيبِ »(١) للنّوويِّ وأبنِ حجرٍ .

وسيِّداتُ النِّساءِ مِنَ التَّابِعِينَ حَفْصَةُ بِنتُ سيرِينَ ، وهي ثِقَةٌ حُجَّةٌ ، قالَ إياسُ بنُ مُعاويةَ : ما أدركتُ أحداً أُفَضِّلُهُ علىٰ حفصةَ ، وقالَ أبنُ أبي داودَ : قرأَتِ القرآنَ وهيَ أبنةُ اثنتي عَشْرَةَ سنةً ، وماتَتْ سنةَ (١٠١هـ) وهيَ أبنةُ سبعينَ سنةً ، كذا في « التَّهذيبِ »(٢) لابنِ حجرٍ .

وأُمُّ الدَّرداءِ الصُّغرىٰ وأسمُها هُجَيْمَةُ ، وهيَ زوجُ أبي الدَّرداءِ التَّي طلبتْ مِنْ زوجِها ، أَنْ تكونَ زَوْجاً لهُ في ٱلآخرةِ ، فأوصاها أَنْ لا تتزَّوجَ بعدَهُ ، فخطبَها مُعاوِيةُ بعدَ وفاةِ زوجِها فلمُ ترضَ ، وكانتْ مِنَ ٱلعابداتِ ، وتُوفِيتْ بعدَ سنةِ (٨١هـ) كذا في «تهذيبِ »(٣) آبنِ حجرٍ .

وعَمْرَةُ بنتُ عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ سعدِ بنِ زُرارةَ ٱلأنصاريَّةُ ٱلمدنيَّةُ ، عَالِمةٌ فَاضِلةٌ ثِقَةٌ ، كانتْ في حَجْرِ السيِّدةِ عائشةَ ، قالَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : ما بقيَ أحدٌ أعلمَ بحديثِ عائشةَ مِنْ عَمْرةَ . قالَ شُعبةُ : وكانَ عبدُ الرَّحمٰن بن ألقاسمِ يسألُها عنْ حديثِ عائشةَ ، فقدْ كتبَ عمرُ بنُ عبدِ ألعزيزِ إلىٰ أبنِ حَزْمٍ يطلُبُ منهُ أنْ يكتُبَ لهُ حديثَ عمرُ بنُ عبدِ ألعزيزِ إلىٰ أبنِ حَزْمٍ يطلُبُ منهُ أنْ يكتُبَ لهُ حديثَ

<sup>(</sup>١) تهذيب النووي ( ١/ ٣٣٣ ) وتهذيب أبن حُجر ( ٧/ ١٧٧ ) .

<sup>. (</sup> ٣٦٠/١٢ ) (٢)

<sup>. ( 11/313 ).</sup> 

عَمْرةَ ، وتُوفِّيتْ سنةَ (١٠٦هـ) وقيل (١٠٨هـ) ، وهيَ بنتُ سبعٍ وسبعينَ . كذا في ( تهذيبِ <sup>(١)</sup> أبنِ حجرٍ .

ومِنْ ساداتِ التَّابِعينَ ٱلفُقهاءُ السَّبْعةُ بٱلحجازِ وهُم :

1- سعيدُ بنُ المسيِّب بنِ حَزْنِ القُرَشِيُّ المَخزوميُّ ، أبوهُ المسيِّبُ وجدُّهُ حَزْنٌ صَحابيّانِ أسلماً يومَ الفتح ـ ويُقالُ : المسيِّبُ بفتحِ الياءِ وكسرها ، والفتحُ هو المشهورُ ، والكسرُ أحبُ إليهِ كما حُكيَ عنهُ ـ أتفق العلماءُ علىٰ جلالتهِ وإمامتِهِ ، وتقدُّمهِ علىٰ أهلِ عصرهِ في العلمِ والفضيلةِ ووجوهِ الخيرِ ، وهوَ رأسُ أهلِ المدينةِ في دهرِهِ ، المُقدَّمُ عليهم في الفتوىٰ ، ويقالُ لهُ : فقيهُ الفقهاءِ ، وكانَ لا يكادُ يُفتي فُتيا ، إلاّ قالَ : اللَّهُمَّ سلَّمْني وسلَّمْ مِنِي . وهو أَبْتُ النَّابِعينَ في أبي هريرةَ ، وكانَ زَوجَ بنتِ أبي هريرةَ . قالَ أحمدُ : وكانَ صالحاً لا يأخذُ العطاءَ بل يشتغِلُ بالتِّجارةِ في النَّيتِ ، وقد حجَّ أربعينَ حَجَّةً ، وتُوفِّيَ سنةَ ( ٩٣هـ ) ، وقيلَ : السَّيةِ : سَنةُ الفقهاءِ ، لكثرةِ مَنْ ماتَ فيها مِنَ الفقهاءِ ، كذا في السَّنةِ : سَنةُ الفقهاءِ ، لكثرةِ مَنْ ماتَ فيها مِنَ الفقهاءِ ، كذا في السَّنةِ : سَنةُ الفقهاءِ ، لكثرةِ مَنْ ماتَ فيها مِنَ الفقهاءِ ، كذا في السَّنةِ : سَنةُ الفقهاءِ ، لكثرةِ مَنْ ماتَ فيها مِنَ الفقهاءِ ، كذا في السَّنةِ : سَنةُ الفقهاءِ ، لكثرةِ مَنْ ماتَ فيها مِنَ الفقهاءِ ، كذا في السَّنةِ : سَنةُ الفقهاءِ ، لكثرةِ مَنْ ماتَ فيها مِنَ الفقهاءِ ، كذا في

٢- وألقاسمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أبي بكر الصِّدِّيقِ ، قالَ مالكُ : إنَّهُ كانَ مِنْ فُقهاءِ لهذهِ ٱلأَمَّةِ ، وقالَ يحيىٰ بنُ سعيدٍ : ما أدرَكْنا بألمدينةِ أحداً نُفضًلُهُ عليهِ ، وقالَ أبو الزِّنادِ : ما رأيتُ أحداً أعلمَ بالمدينةِ أحداً نُفضًلُهُ عليهِ ، وقالَ أبو الزِّنادِ : ما رأيتُ أحداً أعلمَ

<sup>(1) (11/447).</sup> 

<sup>(</sup>٢) تهذيب النَّوويُّ ( ٢١٩/١ ) وتهذيب ابنِ حجر ( ٤/ ٧٧ ) .

بالسُّنَّةِ ، ولا أَحَدَّ ذِهْناً منهُ ، تُوفِّيَ سنةَ (١٠٦هـ) وقيلَ : (١١٢هـ) ، وهوَ آبنُ سبعينَ سنةً ، كذا في « تهذيب »(١) آبنِ حجر .

٣ـ وخارِجَةُ بنُ زيدِ بنِ ثابتٍ ٱلأنصاريُّ ، كانَ إماماً بارعاً في العلم ، واتَّفقوا على توثيقهِ وجَلالتهِ ، قالَ مصعبُ الزبيريُّ كانَ خارجةُ وطلحةُ بنُ عبدِ الله بنِ عوفٍ يَقسِمانِ المواريثَ ، ويكتبانِ الرَّقائقَ ، وينتهي الناسُ قولَهما . وقدْ تُوفِّيَ بالمدينةِ سنةَ مائةٍ ، وقيلَ : (٩٩هـ) ، وهوَ أبنُ سبعينَ سنةً ، كذا في « تهذيبِ »(٢) النوويِّ وابن حجر .

٤ وعُروة بنُ الزُّبيرِ بنِ العوَّامِ الأسديُّ ، قالَ ابنُ عُيينة : كانَ أعلمَ النَّاسِ بحديثِ عائشة ثلاثة : عُروة ، والقاسمُ ، وعَمْرَة ، فبدأ بهِ ، وقالَ هو عن نفسهِ : لقد رأيتُني قبلَ موتها بأربع حِجَجِ أو خَمْسٍ ، وأنا أقولُ : لو ماتَتِ اليومَ ما نَدِمتُ علىٰ حديثٍ عندها ، إلا وقد وَعَيتُهُ ، وهوَ ثِقةٌ كثيرُ الحديثِ ، فقيةٌ عَالِمٌ مأمونٌ ثَبْتٌ ، ومناقِبُهُ كثيرةٌ مشهورةٌ ، وهو مُجمَعٌ علىٰ جلالتهِ وعلوٌ مَراتبِهِ ووُفورِ ومناقِبُهُ كثيرةٌ مشهورةٌ ، وهو مُجمَعٌ علىٰ جلالتهِ وعلوٌ مَراتبِهِ ووُفورِ علمهِ ، تُوفِّيَ سنة ( ٩٩هـ ) ، وقيلَ : غيرُ علمهِ ، تُوفِّيَ سنة ( ٩٩هـ ) ، وقيلَ : عيرُ ذلك ، وهو ابنُ سبع وستينَ سنة . كذا في « تهذيبِ »(٣) النوويُ وأبنِ حجر .

<sup>(1) (</sup> A/ IPY ).

<sup>(</sup>٢) تهذيب النووي ( ١/ ١٧٢ ) وتهذيب ابن حجرٍ ( ٣/ ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) تهذيب النووي ( ١/ ٣٣٢) وتهذيب ابن حجر ( ٧/ ١٦١ ) .

٥ سُليمانُ بنُ يَسارِ ٱلهلاليُّ مولىٰ ميمونة ، كانَ آبنُ ٱلمسيِّبِ يقولُ للسّائلِ : ٱذهب إليهِ فإنَّهُ أعلَمُ مَنْ بقيَ ٱليومَ ، قالَ آبنُ سعدٍ : كانَ ثِقةً عالِماً رفيعاً فقيهاً كثيرَ ٱلحديثِ ، وٱتَّفقوا على وَصْفهِ بٱلجَلالةِ وكثرةِ ٱلعلم وٱلعبادةِ وتُوفِّي سنةَ ( ١٠٩هـ ) وهو آبنُ ثلاثٍ وسبعينَ سنةً ، كذا في « تهذيب » النَّوويُّ وآبنِ حجرٍ .

7- عُبيدُ الله بِنُ عبدِ الله بِنِ عُتْبةَ بِنِ مسعودٍ ، كَانَ عَالِماً مُتَّفَقاً علىٰ جلالتهِ وإمامتهِ ، فاضِلاً مُقَدَّماً في الفقهِ ، شاعراً مُحْسِناً . قالَ ابْنُ عبدِ النَبرِ : لمْ يكُنْ بعدَ الصَّحابةِ إلى يومنا لهذا فيما علمتُ فقيةٌ أشعر منهُ ، ولا شاعرٌ أفقهُ منهُ . وقالَ الزُّهريُّ ما جالستُ عالماً ، إلا ورأيتُ أنِي أتيتُ علىٰ ما عندَهُ ، إلاّ عُبيدَ الله ِ لهذا ، فإنِّي لمْ آتِهِ إلاّ وجدت عندَهُ عِلْماً طريفاً ، وهوَ مُعلِّمُ عمرَ بن عبدِ العزيزِ ، إلاّ وجدت عندَهُ عِلْماً طريفاً ، وهوَ مُعلِّمُ عمرَ بن عبدِ العزيزِ ، توفِّي سنةَ ( ٩٩هـ ) ، كذا في « التَّهذيبِ »(١) للنَّوويِّ .

٧- والسّابعُ مختلَفٌ فيهِ ، فقيلَ : سالِمُ بنُ عبدِ الله بنِ عمرَ بنِ الخطابِ ، قالَ مالكُ : لمْ يكُنْ أحدٌ في زمانهِ أشبهَ بمَنْ مَضىٰ مِنَ الصَّالَحينَ في الزُّهْدِ والفَضْلِ والعيشِ منهُ ، وقَرَنَهُ بعضُ العلماءِ بالقاسم ، وعليٌ بنِ الحسينِ في كونِهم فاقوا أهلَ المدينةِ عِلماً وتُقي وعِبادةً وورَعاً ، وهوَ إمامٌ مُتَّفقٌ على جلالتهِ وزهادتِه وعُللً مرتبتهِ ، كثيرُ الحديثِ عالياً ، وكانَ يلقاهُ أبوهُ عبدُ الله بنُ عمرَ فيقبّلُ شيخاً ، وتُوفِّي سنةَ فيقبّلُ شيخاً ، وتُوفِّي سنةَ فيقبّلُ شيخاً ، وتُوفِّي سنةَ

<sup>. ( 1/ 17 / 1 )</sup> 

( ١٠٦هـ ) بألمدينة . كذا في ( التَّهذيب ) للنووي(١) .

وقيلَ: أبو سَلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ عَوفٍ ، كانَ فقيهاً كثيرَ الحديثِ مُتَّفقاً على جلالتهِ وإمامتهِ وعظيم قَدْرهِ واَرتفاعِ منزلتهِ قالَ مالكُ بنُ أنسٍ: كانَ عندنا رجالٌ مِنْ أهلِ العلمِ اسمُ أحدِهم ؛ كنيتُهُ ؛ منهُم أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمٰنِ . تُوفِّيَ سنةَ (٩٤هـ) بالمدينةِ ، كذا في « التهذيبِ » لابنِ حجرٍ .

وقيلَ : أبو بكرِ بنُ عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ ٱلحارثِ بنِ هشام ، كانَ يُقالُ لهُ : راهبُ قريشٍ ، لكثرةِ صلاتهِ ، وكانَ مَكفوفاً ، ثِقةً عالِماً عاقلاً سخيًّا كثيرَ ٱلحديثِ .

قالَ أَبنُ خِراشِ : أبو بكرٍ لهذا أحدُ أئمَّةِ المسلمينَ ، قالَ : هوَ وَإِخُوتُهُ عُمرُ ، وَعِكْرِمَةُ ، وعبدُ اللهِ بنو عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ الحارثِ ، كُلُهم ثِقاتُ ، أَجِلَّةٌ ، يُضرَبُ بهِمُ المَثلُ ، توفِّيَ بالمدينةِ سنةَ (٩٤هـ) ( سنةَ الفقهاءِ ) ، كذا في « التَّهذيبِ » لابنِ حجرٍ .

وهؤلاءِ ٱلأئمّةُ كلُّهُم مِنْ أبناءِ الصَّحابة إلاّ سليمانَ فأبوهُ يسارٌ لا صُحبةَ لهُ .

وأما مُحَمَّدُ بنُ أبي بكرٍ ، وعبدُ الله ِبنُ عُتبةَ ، وعبدُ الرَّحمٰنِ بنُ ٱلحارثِ فَمِنْ صِغارِهم .

وقد نظمَ هؤلاءِ ٱلفقهاءَ السبعةَ العلاّمةُ مُحَمَّدُ بنُ يوسفَ بن ٱلخَضِرِ ٱلحلبيُّ ٱلمتوفّىٰ سنةَ (٦١٤هـ)، كما ذكرَهُ السَّخاويُّ في

 $<sup>.(</sup>Y \cdot Y/Y) (Y)$ 

« فتح المغيثِ »(١) واللَّكْنويُّ في « الفوائدِ البهيَّةِ في تراجمِ الحنفيَّةِ »(٢) فقالَ :

أَلاَ كُــلُّ مَــنْ لاَ يَقْتَــدِيْ بِــأَثِمَّــةٍ فقسْمَتُــهُ ضنــذَىٰ عَــن ألَّا

فَقِسْمَتُ فَيْدِزَىٰ عَدِ ٱلحَقَّ خَارِجَهُ فَخُذْهُمَ عُبَيْدُ اللهِ عُسِرْوَةُ قَاسِمٌ سَعِيْدُ ٱبُو بَكُرِ سُلَيْمَانُ خَارِجَهُ

\* \* \*

<sup>. (107/8) (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) ص ۲۰۳ .

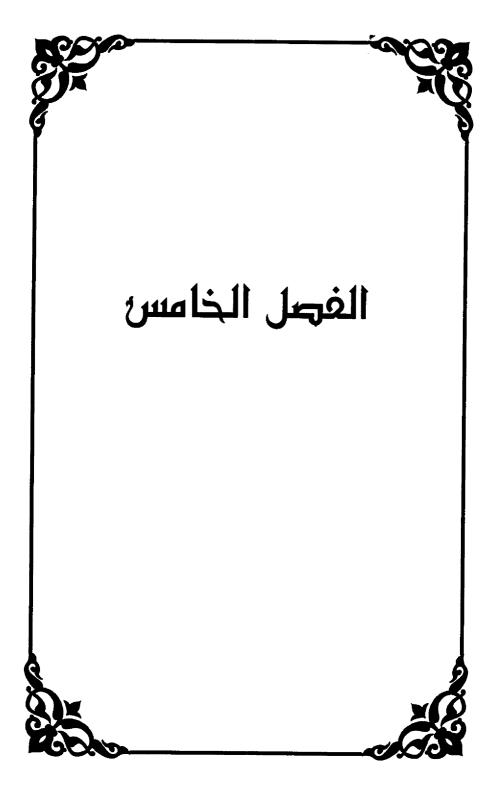

## طَبقاتُ كُتُبِ ٱلحديثِ وأنواعُها

كُتُبُ ٱلحديثِ على طبقاتٍ مُختلفةٍ ومناذِلَ مُتباينةٍ ، وقد قسَّمَها الشيخُ ٱلإمامُ أحمدُ ٱلمعروفُ بشاه وليِّ اللهِ الدَّهْلُوي إلى الطبقاتِ ٱلآتيةِ :

الطَّبقةُ ٱلأولىٰ: كُتُبُّ جَمَعَتْ بينَ الصِّحةِ والشُّهرةِ ، وهيَ مُنحصِرةٌ بألاستقراءِ في ثلاثةِ كُتُبِ: «الموطَّأُ» و «صحيحُ البخاريِّ» و «صحيحُ مسلم».

الطّبقة الشّانية : كُتُبُ لم تبلُغ مبلغ «الموطّا» والصحيحين »، ولكنها تتلوها ، كانَ مُصنفوها معروفينَ بالوثوقِ والعدالةِ والحفظِ والتبحُرِ في فنونِ الحديثِ ، ولمْ يَرْضَوا في كتبهم فلاهِ بالتّساهُلِ فيما اشترطوا علىٰ أنفسهم ، فتلقّاها مَنْ بعدَهُم بالقبولِ ، وأعتنى بها المحدّثونَ والفقها على طبقة بعد طبقة ، وأشتهرتْ فيما بينَ النّاسِ ، وتعلّق بها القومُ شَرْحاً لغريبها ، وأشتهرتْ فيما بينَ النّاسِ ، وتعلّق بها القومُ شَرْحاً لغريبها ، وفخصاً عن رجالِها ، واستنباطاً لفِقْهِها ، وعلىٰ تلكَ الأحاديثِ بناء عامّةِ العلوم ك « سُننِ أبي داودَ » ، « وجامعِ الترمذيُ » ، « وسُننِ النّسائيُ » . « وسُننِ أبي داودَ » ، « وجامعِ الترمذيُ » ، « وسُننِ النّسائيُ » .

الطّبقة الشالشة : كُتُبُ جمعت بين الصّحيح ، والحسن ، والضّعيف ، والمعروف ، والغريب ، والشاذ ، والمُنكر ، والخطأ والصواب ، والثابت ، والمقلوب ، ولم تشتهر في العلماء ذلك الاشتهار ، وإن زال عنها أسم النّكارة المُطلقة ، ولم يَتداول ما تفرّدت به الفقهاء كثير تداول ، ولم يَفحص عن صِحّتها وسُقْمِها المحدّثون كثير فحص ، ومنه ما لم يَخدِمه لُغَويٌّ لشرح غريب ، المحدّثون كثير فحص ، ومنه ما لم يَخدِمه لُغَويٌّ لشرح غريب ، في باقية على استتارِها كه «مُسند أبي يعلى » ، «ومصنّف عبدِ الرزاق » ، «ومصنّف أبي بكر بن أبي شَيْبة » ، «ومُسند عبدِ بن حُمَيْد » ، «ومُسند عبدِ بن والطّحاوي ، والطّمراني ، وكان قصدُهُم جمع ما وجدوه ، لا تلخيصه وتهذيبَهُ وتهذيبَهُ مِن العمل .

الطّبقةُ الرّابعةُ : كُتُبٌ قصدَ مُصنّفوها بعدَ قُرونِ مُتطاولةٍ جمعَ ما لم يُوجَدْ في الطّبقتينِ الأولَيينِ ، وكانتْ في المجاميع والمسانيدِ المُختَفيةِ ، فنوّهوا بأمرِها ، وكانتْ علىٰ السنةِ مَنْ لمْ يكتُبْ حديثَهُ المحدّثونَ ، ككثيرٍ مِنَ الـوُعّاظِ المُتشدّقينَ وأهلِ الأهواءِ والضّعفاءِ ، أو كانتْ مِنْ آثارِ الصّحابةِ والتّابعينَ ، أو مِنْ أخبارِ بني إسرائيلَ ، أو مِنْ كلام الحُكماءِ ، خلطها الرُّواةُ بحديثِ النّبيِّ عَلَيْهِ سَهواً أو عَمْداً ، أو كانتْ من مُحتملاتِ القرآنِ والحديثِ ، فرواها بالمعنىٰ قومٌ صالحونَ لا يعرفونَ غوامضَ الرِّوايةِ ، فجعلوا المعانيَ الحاديثُ مرفوعة ، أو كانتْ معانيَ مفهومة لإشاراتِ الكتابِ والسُّنَةِ احديثَ مُخلوها أحديثَ مُحتلفاً سَعَىٰ في جعلوها أحاديث مُستبِدَّةً برأسها عَمْداً ، أو كانتْ جُمَلاً شَتَىٰ في أحاديثَ مُختلفةٍ جعلوها حديثاً واحداً بنستقِ واحدٍ ، ومَظِنَّةُ هٰذهِ أحاديثَ مُختلفةٍ جعلوها حديثاً واحداً بنستقِ واحدٍ ، ومَظِنَّةُ هٰذهِ

الأحاديثِ كتابُ «الضَّعفاءِ» لابنِ حِبّانَ ، و الكامِلِ » لابنِ عَدِيِّ ، وكُتُبُ الخطيبِ ، وأبي نُعيم ، والجُوْزقانيِّ ، وأبنِ عساكر ، وأبنِ النَّجّارِ ، والدَّيلميِّ . وأصلَحُ لهذه الطَّبقةِ ما كان ضعيفاً مُحتمَلاً ، وأسوَؤها ما كانَ مَوْضوعاً أو مقلوباً شديدَ النَّكارةِ ، ولهذه الطَّبقةُ مادَّةُ كتابِ «الموضوعاتِ » لابنِ الجوزيِّ .

فأمّا الطّبقةُ الأُولَىٰ والنّانيةُ ؛ فعليهما أعتِمادُ المحدّثينَ ، وأمّا النّالثةُ ، فلا يُباشِرُها للعملِ عليها والقولِ بها إلاّ النّحاريرُ والجهابِذةُ الذينَ يحفظونَ أسماءَ الرّجالِ وعِلَلَ الأحاديثِ ، نعمْ رُبّما يُؤْخَدُ منها المُتابَعاتُ والشَّواهِدُ ، وأمّا الرّابعةُ ؛ فلا يُعَوِّلُ عليها أحدٌ مِنَ الذينَ لهُم إلْمامٌ بالحديثِ النّبويِّ ، وهي مصدرٌ لطوائفِ المبتدعينَ مِن الرّافضةِ والمُعتزِلةِ ، يعتمدونَ عليها في أخذِ شواهِدِ مذاهبِهم ، فالانتصارُ بها غيرُ صَحيحِ في معاركِ العلماءِ بالحديثِ (۱).

### أنواعُ كُتُبِ ٱلحديثِ :

وكما تعدَّدَتْ طَبقاتُ كُتُبِ ٱلحديثِ ، كذلكَ تَعدَّدَتْ أَنواعُها ، فمنها : كُتبُ الصِّحاح ، وٱلجوامعِ ، وٱلمسانيدِ ، وٱلمَعاجمِ ، وٱلمُستدرَكاتِ ، وٱلمُستخرَجاتِ ، وٱلأجزاءِ ، والسُّنَنِ .

فأمّا كُتبُ الصّحاحِ ؛ فهي ٱلمُختصَّةُ بالأحاديثِ الصَّحيحةِ ، وهيَ تشملُ الصحيحينِ وغيرهما مِنَ الصَّحاحِ .

<sup>(</sup>١) انتهى من حُجَّة الله البالغة بتصرُّف ( ١/ ٣٩١\_٣٨٥ ) .

وأمَّا كُتبُ الجوامعِ فهيَ الَّتي تشتمِلُ على جميع أبوابِ العلمِ التي أصطلحوا عليها ، وهي : العقائدُ ، الأحكامُ ، الرِّقاقُ ، آدابُ الطّعامِ والشّرابِ ، بابُ التّفسيرِ والتّاريخِ والسّيرِ ، بابُ السَّفرِ والقيامِ والقعودِ ، ويُسمَّىٰ بابَ الشَّمائلِ أيضاً ، بابُ الفِتَنِ ، وأخيراً بابُ المُناقِبِ والمثالِبِ ، فألكتابُ المُشتَمِلُ علىٰ لهذهِ الأبوابِ بابُ النّمانيةِ يُسمَّىٰ جامِعاً كـ « جامع البخاريِّ » و « التّرمذيِّ » .

وأمّا كُتُبُ المسانيدِ وهي : جَمْعُ مُسْنَدِ ، فهو ما تُذْكَرُ فيهِ الْأحاديثُ على أسماءِ الصَّحابةِ بحَسَبِ طبقاتِهم ، كـ « مُسندِ الإمامِ أحمدَ بنِ حنبل » .

وأمّا كُتبُ المَعاجمِ - جمعُ مُعْجَمٍ - فهوَ : ما تُذكَرُ فيهِ الأحاديثُ علىٰ أسماءِ الشّيوخِ ، أوِ البُلدانِ ، أو القبائلِ ، مُرَتّبةً علىٰ حُروفِ اللهجاءِ ، وأشهرُ المعاجمِ « مُعجَمُ الطّبرانيِّ الكبيرُ » و « الأوسطُ » و « الصغيرُ » .

وأمّا كُتُبُ ٱلمُستدرَكاتِ ـ جَمْعُ مُستدْرَكِ ـ فهوَ : ما ٱستُدرِكَ فيهِ ما فاتَ ٱلمؤلّفَ في كتابهِ علىٰ شرطهِ ، وأشهرُها «مستدرَكُ الحاكِم » علىٰ الصَّحيحينِ ، وقد لخَصهُ الذَّهبيُّ وتعقَّبَهُ ، وليست كُلُّ تعقَّباتِ الذَّهبيُّ مُسَلَّمةً ، بل في كثيرٍ منها نظَرُ .

وأمّا المُستخرجاتُ ـ جمعُ مُستخرَج ـ فهـوَ : أَنْ يـأتـيَ المحدِّثُ إلىٰ كتابٍ مَشهورٍ مِنْ كُتُبِ الحديثِ ، فَيُخرِّجَ أحاديثَهُ بأسانيدَ لنفسهِ مِنْ غيرِ طريقِ صاحبِ الكتابِ ، فيجتمعَ معهُ في بأسانيدَ لنفسهِ مِنْ غيرِ طريقِ صاحبِ الكتابِ ، فيجتمعَ معهُ في شيخهِ ، أو مَنْ فوقَهُ ، ومِنْ ذلك « مُستخرَجُ أبي عَوانةَ » علىٰ شيخهِ ، أو مَنْ فوقَهُ ، ومِنْ ذلك « مُستخرَجُ أبي عَوانةَ » علىٰ

«صحيح مُسْلم»، و «مستخرَجُ أبي بكرِ ٱلإسماعيليّ » علىٰ « التّرمذيّ » . « ومستخرجُ أبي عليّ الطُّوسيّ » علىٰ « التّرمذيّ » .

وأمَّا ٱلأجزاءُ ، فجمْعُ جُزْءِ ، والجُزءُ : جمْعُ ٱلأحاديثِ المرويَّةِ عَنْ رَجلٍ وَاحدٍ مِنَ الصَّحابةِ ، أو مَنْ بعدَهُم كَ ﴿ جُزْءِ أَبِي بَكْرٍ ﴾ ، أو جمْعُ ٱلأحاديثِ المُتعلِّقةِ بِمَطْلَبٍ مِنَ المطالِبِ كَ ﴿ جُزْءِ في قيامِ اللَّيلِ ﴾ للمَّرْوَزيُّ ، و ﴿ جُزْءِ في صَلَّاةِ الضُّحيٰ ﴾ للشَّيوطيُّ .

وأمًّا السُّنَنُ؛ فهيَ ما تُذْكَرُ فيهِ ٱلأحاديثُ مُرَتَّبةً علىٰ أبوابِ ٱلفقهِ ، كـ ﴿ سُنَنِ أَبِي داودَ ﴾ .

\* \* \*

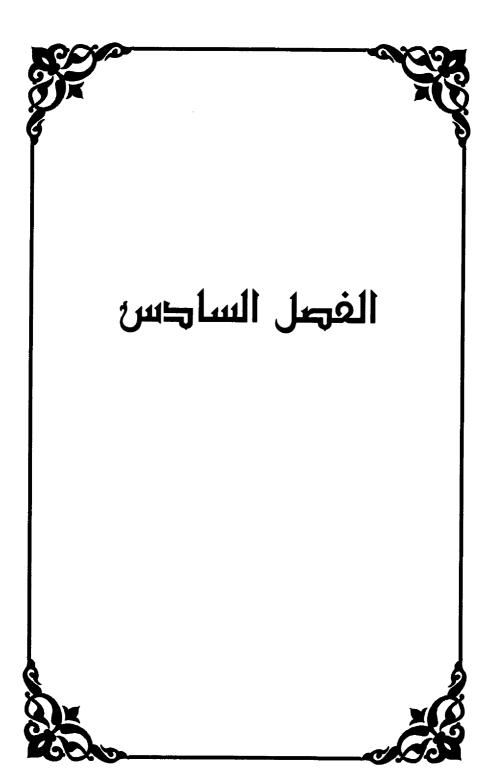

# أَئِمَّةُ ٱلحديثِ وكتُبُهم آلإمامُ مالكُ بنُ أنسِ

هُوَ أَبُو عَبِدِ اللهِ مَالِكُ بِنُ أَنسِ بِنِ مَالِكِ بِنِ أَبِي عَامِرٍ ٱلأَصبحيُّ المَّدنيُّ ، إمامُ دَارِ ٱلهجرةِ .

يقولُ فيه أبنُ ٱلأثيرِ<sup>(١)</sup> : هوَ شيخُ العلمِ وأُستاذُ ٱلأثمَّةِ ، ولدَ سنةَ خمسٍ وتسعينَ مِنَ الهجرةِ ، وماتَ بالمدينةِ سنةَ تسعٍ وسبعينَ ومائةٍ ، ولهُ أربعٌ وثمانونَ سنةً .

وقالَ ٱلواقديُّ : ماتَ ولهُ تسعونَ سنةً .

وهوَ إمامُ الحِجازِ ، بل إمامُ النَّاسِ في آلفقهِ وآلحديثِ ، وكفاهُ فخراً أنَّ الشافعيَّ مِنْ أصحابهِ . ا هـ .

وكانَ أبوهُ أنسٌ راويةً للحديثِ ، وكانَ مُقْعَداً يختَرِفُ صناعةً النَّبلِ ، وأُمُّهُ مِنْ فُضْلَياتِ النِّساءِ الصّالحاتِ ، وهي الَّتي وجَّهتهُ إلىٰ طلبِ العلمِ ، ولقدْ عمَّمتهُ حينَ بلغَ سِنَّ التَّعليمِ ، وقالتْ لهُ : آذهبْ فأكتُبْ حديثَ رسولِ اللهِ .

<sup>(</sup>١) جامع الأصول لابن الأثير ( ١٠٤/١ ) .

وجدُّهُ مالِكٌ من كبارِ التَّابعينَ ، أخذَ ٱلعلمَ عن عمرَ ، وعثمانَ ، وعائشةَ ، وأبي هريرةَ ، وكانَ ممّن كتبوا ٱلمُصحفَ الشّريفَ زمنَ عثمانَ ، وهو أوّلُ منْ وفدَ مِنَ ٱليمنِ إلىٰ ٱلحجازِ مِنْ هذهِ ٱلأُسرةِ ٱلمباركةِ .

وكانَ مالكُ طويلاً ، جسيماً ، عظيمَ الهامةِ ، أصلعَ ، واسعَ العينينِ ، شديدَ البياضِ إلىٰ شُقْرةٍ ، جميلَ الصُّورةِ ، أشمَّ الأنفِ ، كبيرَ اللَّحيةِ ذاتَ طولٍ وعرضٍ تبلغُ صدرَهُ ، يلبِسُ الثيابَ المدنيَّةَ الجيادَ ، وكانَ لا يغيِّرُ شَيبَهُ بالخِضابِ ، ويأخذُ أطرافَ شاربهِ ولا يحلِقُهُ ولا يَحْفيهِ (١) ، ويَعيبُ حَلْقَهُ ، ويراهُ مِنَ المُثْلةِ .

يصِفُهُ مُصعبُ الزبيريُّ فيقولُ : كانَ مالكٌ مِنْ أحسنِ النَّاسِ وجهاً ، وأحلاهُم عَيناً ، وأنقاهُم بياضاً ، وأتمَّهِم طولاً في جَوْدةِ بدنهِ .

وقد عُرِفَ مِنْ صِغَرِهِ بحبِّهِ لطلبِ ألعلم ، وشدَّةِ حِرصهِ علىٰ جمعهِ والتبتُّلِ إليهِ ، فكانَ يأتي شيخَهُ أبا بكرٍ عبدَ الله ِبنَ يزيدَ المعروفَ بـ « أبنِ هُرْمُزَ » بُكْرةً ولا يُفارِقُ بيتَهُ حتَّىٰ الليلِ ، وقد لازمهُ سبعَ أو ثمانيَ سنينَ .

وكانَ قويَّ الحافظةِ ، يقولُ : كُنتُ أَجِيءُ سعيدَ بنَ المسيِّبِ ، وعروةَ ، والقاسمَ ، وأبا سَلَمةَ ، وحُميداً ، وسالماً \_ وذكرَ جماعةً \_ فأدورُ عليهم أسمعُ مِنْ كُلِّ واحدٍ من الخمسينَ حديثاً إلىٰ المائةِ ، ثُمَّ أنصرِفُ وقد حفظتُهُ كلَّهُ مِنْ غيرِ أَنْ أَخْلِطَ حديثَ هذا .

<sup>(</sup>١) حفا شاربه حفّاً وأحفاه : بالغ في أخذه .

وكانَ إلى جانبِ ذلكَ ثاقبَ ٱلفِكْرِ ، نافِذَ النَّظرِ ، دقيقَ الاستنباطِ مِنَ ٱلكتابِ والسُّنَّةِ ، جيِّدَ التَّفقُهِ ، مُصيباً في تطبيقِ النُّصوصِ على أغراضِ التَّشريعِ معَ مُراعاةِ ٱلمصالحِ ، وسدِّ ذرائعِ ٱلفتنِ وٱلفسادِ ، حاذقاً في تفصيلِ ٱلأحكامِ ٱلمُنطويةِ تحتَ ٱلأصولِ وَالكُلِيَّاتِ ٱلمُشارِ إليها بٱلعِللِ ٱلمنقولةِ أو ٱلمقبولةِ .

وكانَ صحيحَ التَّحرِّي في روايةِ ٱلحديثِ ، مُدقِّقاً في ذلكَ كلَّ التَّدقيقِ ، فلا ينقُلُ إلا عنِ ٱلأثباتِ الثِّقاتِ .

وكانَ إذا شكَّ في ٱلحديثِ ، طرحهُ كُلَّهُ ، وكانَ يقولُ عنْ نفسهِ : رُبَّما وَردتْ عليَّ ٱلمسألةُ فأسْهَرُ فيها عامَّةَ ليلتي (١) .

### كتابُ ٱلموطَّأ :

كتابُ ﴿ ٱلموطأ ﴾ للإمام مالكِ ٱستغرقَ في تأليفهِ أربعينَ سنةً .

قيلَ في سبب تسميتهِ: ألموطّاً ، لأنهُ تجنّبَ فيهِ شدائدَ أبنِ عُمَرَ ، ورُخَصَ أبنِ عبّاسٍ ، ووطّاهُ للنّاسِ ، كما أشارَ عليهِ ألمنصورُ ، فسمّاهُ : « ألموطأ » .

وذكرَ السُّيوطيُّ في سببِ تسميتهِ : رُويَ عن مالكِ أَنَّهُ قالَ : عرضتُ كتابي لهذا على سبعينَ فقيهاً مِن فُقهاءِ المدينةِ ، فكلُهم واطأني عليهِ ، فسمَّيتهُ : « الموطَّأَ » .

<sup>(</sup>١) أنظر بغية ألمسترشدين في ذكر ألأئمة ألأربعة ألمجتهدين لشيخنا الشيخ حسن المَشَّاطِ.

والإمامُ مالكُ بتأليفهِ « الموطَّا ) اسّسَ منْهَجاً في جمعِ الحديثِ وتأليفهِ ، وخطا بالتأليفِ خَطوةً فَعّالةً مَنهجيَّةً ، لها أثرُها في كيانِ تصنيفِ الحديثِ ، فقد كانَ التَّدوينُ قبلَ مالكِ رحمه اللهُ غيرَ مُبوَّبِ علىٰ أبوابِ العلمِ الجامعةِ ، كما فعلَ مُحَمَّدُ بنُ مُسلم بنِ شهابُ الزُّهريُّ سنةَ ( ١٢٥هـ ) في بَدءِ التَّدوينِ الرَّسميِّ بأمرِ عمرَ بنِ عبدِ التَّدينِ ، فجمعَ بغيرِ تبويبِ علىٰ أبوابِ العلمِ ، ثم نهضَ التَّاليفُ العزيزِ ، فجمعَ بغيرِ تبويبِ علىٰ أبوابِ العلمِ ، ثم نهضَ التَّاليفُ في الجيلِ الذي يلي الزهريُّ ، فكانَ أولَ مَنْ ألَّفَ الحديثَ ورتَّبهُ علىٰ الأبوابِ ؛ مالكُ بنُ أنسٍ بالمدينةِ ، وأبنُ جُريجِ بمكّةَ ، ومَن علىٰ نهجهم .

وقد بيَّنَ وليُّ الله ِ الدهلويُّ مكانةَ « الموطَّأ » ودرجتَهُ ، فجعلَهُ في الدرجةِ الأولىٰ في الصِّحّةِ مِنْ كُتبِ الحديثِ معَ الصَّحيحينِ .

يقولُ: وكتبُ ٱلحديثِ علىٰ طبقاتٍ ، وهيَ بأعتبارِ الصِّحّةِ والشُّهرةِ علىٰ أربع طبقاتٍ:

١- فالطّبقةُ ٱلأولىٰ : مُنحصرةٌ في ثلاثةِ كُتُبٍ ، « الموطّأ » ،
 « وصحيح البخاري » ، « وصحيح مسلم » .

وقالَ الشافعيُّ : ما تحتَ أديمِ السماءِ بعدَ كتابِ الله ِ تعالىٰ ، أصحُّ مِن كتابِ مالكِ .

وأَتَّفَقَ أَهَلُ ٱلحديثِ علىٰ أنَّ جميعَ ما فيهِ صحيحٌ ، علىٰ رأي مالكِ ومَنْ وافقَهُ .

أمًّا علىٰ رأي غيرهِ ، فليسَ فيهِ مُرسلٌ ، ولا مُنقطِعٌ إلاّ وقدِ آتَصلَ سندُهُ مِن طريقٍ أُخرىٰ ، فلا جَرَمَ أنَّها صحيحةٌ من لهذا الوجهِ .

# الإمام أحمدُ بنُ حنبلٍ

هُوَ ٱلإمامُ ٱلجليلُ أحمدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَنْبلِ الشيبانيُّ ، صاحبُ المَذْهبِ ، الصّابرُ علىٰ ٱلمِحنةِ ، الناصرُ للسُّنَّةِ ، شيخُ ٱلإسلامِ ، وأحدُ ٱلأثمّةِ ٱلأعلامِ .

أصلهُ مِنْ مَرُوَ ، وكَانَ أَبُوهُ مِنْ سَرْخَس ، ومولدهُ في بغدادَ في ربيع الأوّلِ عام ( ١٨٣هـ) ؛ ثُمَّ رحلَ بعدَ ذلكَ لطلبِ العلم في مدائنهِ ، فرحلَ إلى الكوفةِ والبصرةِ ومكّةَ والمدينةِ واليمنِ والشّامِ والجزيرةِ .

وكانَ شديدَ ٱلعنايةِ في لهذهِ ٱلأسفارِ بطلَبِ ٱلحديثِ ، فأخذَ عنْ لهُشَيمٍ ، وسُفيانَ بنِ عُبينةَ ، وإبراهيمَ بنِ سَعدٍ ، وجَريرِ بنِ عبدِ الحميدِ ، ويحيىٰ ٱلقطَّانِ ، ووكيع ، وعبدِ الرَّحمٰنِ بنِ ٱلمَهْديِّ ، وغيرِهم مِن جُلَّةِ الشيوخِ وجَهابذةِ ٱلمُحدِّثينَ .

ثُمَّ عادَ إلىٰ مسقطِ رأسهِ ، والتقیٰ بالإمامِ الشافعیِّ ، وحضرَ دروسَـهُ فــي الفقــهِ والأصــولِ مِــن سنــةِ (١٩٥هـ) إلـــى سنــةِ (١٩٧هـ) .

وحينما رحلَ الشافعيُّ مِن بغدادَ إلىٰ مصرَ قالَ : خرجتُ مِن

بغدادَ وما خلَّفتُ بها أفقهَ ولا أورعَ ولا أزهدَ ولا أعلمَ مِن أحمدَ! وقدْ وصفهُ غيرُ الشافعيِّ مِنَ ٱلعلماءِ بٱلعلمِ وٱلورعِ وٱلحفظِ ، ممّا تحلَّتْ بهِ سيرتُهُ في كُتبِ التَّراجم .

قَالَ إِبرَاهِيمُ ٱلحربيُّ : رأيتُ كَأَنَّ اللهَ قَدْ جَمَعَ لهُ عِلْمَ ٱلأَوَّلِينَ وٱلآخِرِينَ .

وقالَ أَبنُ أَبِي حَاتِمٍ : سَأَلتُ أَبِي عَنَ أَحَمَدَ بِنِ حَنْبِلٍ فَقَالَ : إذَا رأيتَ مَنْ يُحبُّ أَحَمَدَ ، فأعلمُ أنَّهُ صاحبُ سُنَّةٍ .

وقالَ النَّسائيُّ : جمعَ أحمدُ بنُ حنبلِ ٱلمعرفةَ بٱلحديثِ وٱلفقهِ وٱلورعَ والزُّهد والصبر .

وقالَ أبو داودَ : كانتْ مجالسُ أحمدَ مجالسَ ٱلآخرةِ ، لا يُذكَرُ فيها شيءٌ مِنْ أمرِ الدُّنيا ، ما رأيتهُ ذكرَ الدُّنيا قطُّ .

وقال عليُّ بنُ خلَفٍ : سمعتُ ٱلحُمَيْديِّ يقولُ : ما دُمتُ بِالحجازِ ، وأحمدُ بالعراقِ ، وأبنُ رَاهُويَهُ بخُراسانَ لا يغلِبُنا أحدٌ .

وقالَ أحمدُ بنُ سعيدِ الرّازيُّ : ما رأيتُ أسودَ الرأسِ أحفظَ لحديثِ رسولِ اللهِ ﷺ ، ولا أعلمَ بفقههِ وما فيهِ ، مِن أحمدَ بنِ حنبل .

وقالَ العبّاسُ بنُ الوليدِ البَيْروتيُّ بسنَدهِ : قيلَ لأبي مُسْهِرٍ : هلْ تعرفُ أحداً يحفظُ على هذهِ الأمّةِ أمرَ دينها؟ قالَ : لا أعلمُهُ إلا شابًا في ناحيةِ المشرقِ ـ يعني أحمدَ بنَ حنبلِ ـ .

وقالَ أبنُ العمادِ الحنبليُّ عنهُ: كانَ إماماً في الحديثِ وضُروبهِ، إماماً في الفقهِ ورقائقهِ، إماماً في السُّنَّةِ ودقائقها، إماماً

في الورعِ وغوامضهِ ، إماماً في الزّهدِ وحقائقهِ ، وتوفّي في بغدادَ ضحوةَ يوم ِالجمُعةِ ١٢ من ربيع الأوّلِ سنةَ ( ٢٤١هـ ) .

### مُسندُ ٱلإمام أحمد :

يقولُ السَّيِّدُ مُحَمَّدُ بنُ جعفرِ ٱلكتَّانيُّ (١):

ومسندُ آلإمامِ آلأوحدِ مُحيى السُّنَةِ أبي عبدِ اللهِ أحمدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ حنبلِ السَيبانيِّ آلمَرْوَزيِّ ، ثُمَّ البغداديِّ ، المتوفّىٰ في بغداد سنة إحدىٰ وأربعينَ ومائتينِ ، وكانَ يحفظُ ألفَ ألفِ حديثٍ ، ومُسنَدهُ لهذا يشتملُ علىٰ ثمانيةَ عشرَ مُسنداً ، أوَّلهُا مُسندُ العَشَرَةِ وما معهُ ، وفيهِ من زياداتِ ولدهِ عبدِ اللهِ ، وقدِ آستُهر عندَ زياداتِ أبي بكر القطيعيِّ ، الرّاوي عن عبدِ اللهِ ، وقدِ آستُهر عندَ كثيرٍ مِنَ الناسِ أنَّهُ أربعونَ ألفَ حديثٍ ، قالَ أبو موسىٰ المدينيُّ : كثيرٍ مِنَ الناسِ أنَّهُ أربعونَ ألفَ حديثٍ ، قالَ أبو موسىٰ المدينيُّ : لم أزلُ أسمعُ ذلكَ مِنَ الناسِ ، حتَّىٰ قرأتهُ علىٰ أبي منصورِ بنِ رَزين ، اهِ .

وكذا صرَّحَ بذلكَ الحافظُ شمسُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بنُ عليِّ الحُسينيُّ في « التذكرةِ » ، فقالَ : عِدَّةُ أحاديثهِ أربعونَ ألفاً بالمكرَّرِ .

وقالَ آبنُ المُنادي : إنَّهُ ثلاثونَ ألفاً ، والاعتمادُ على قولهِ دونَ غيرهِ ، وقدِ انتقاهُ مِن أكثرَ مِن سبعمائةِ وخمسينَ ألفَ حديثٍ ، ولمْ يُدخِلْ فيهِ إلا ما يُحتجُّ بهِ عندهُ .

<sup>(</sup>١) الرسالة ألمستطرفة ص١٨.

### درجةُ أحاديثهِ :

للعلماءِ في درجةِ أحاديثهِ أقوالٌ:

الأوّالُ: أنَّ ما فيهِ مِنَ الأحاديثِ حُجّةٌ، فأطلقَ عليهِ أسمُ الصّحةِ.

النَّاني : أنَّ فيهِ الصَّحيحَ ، والضَّعيفَ ، والموضوعَ .

الثَّالَثُ : أنَّ فيهِ الصَّحيحَ والضَّعيفَ الَّذي يَقْرُبُ مِنَ ٱلحَسَنِ ، وليسَ فيه موضوعٌ ، والحقُ أنَّ فيهِ الصَّحيحَ ، والضَّعيفَ الَّذي يَقرُبُ مِنَ الحسنِ ، وما هو أقلُّ مِن ذلكَ ، وإنَّ ما حُكمَ عليهِ بالوَضْعِ من أحاديثِ المُسندِ ، فهيَ ممّا زادَهُ أبو بكرِ القطيعيُّ ، أو عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ .

\* \* \*

## آلإمامُ ٱلبخاريُ

وهوَ مُحَمَّدُ بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ بنِ المغيرةِ بنِ بَرْدِزْبَةَ (١) ، الجُعفيُّ وسْبةٌ إلىٰ اليمانِ الجعفيِّ الجُعفيُّ وسْبةٌ إلىٰ اليمانِ الجعفيِّ الجُعفيُّ وسْبةٌ إلىٰ اليمانِ الجعفيِّ اللهُ على يدهِ ، فأنتمىٰ إليهِ بولاءِ اللهِ على يدهِ ، فأنتمىٰ إليهِ بولاءِ الإسلام ، وسرىٰ منهُ إلىٰ سلالتهِ ، ومنهم إمامُنا البخاريُّ .

وُلدَ يومَ الجمُعةِ لثلاثَ عشْرةَ ليلةً خلتْ مِنْ شوّالِ سنةَ أربع وتسعينَ ومائةٍ مِنَ الهجرةِ ( ١٩٤هـ) ، في بيتٍ مُبارَكٍ عطّرهُ والدُهُ إسماعيلُ بالعلم والتَّقوىٰ ، فقدْ كانَ كما يقولُ الذَّهبيُّ (٢) : مِنَ العلماءِ العاملينَ والنَّبلاءِ الورعينَ .

وقد رحلَ ٱلبخاريُّ في طلبِ ٱلعلمِ إلىٰ كثيرٍ منْ مشاهيرِ ٱلمحدِّثينَ في عصرهِ في ٱلحجازِ والشامِ ومصرَ وٱلعراقِ .

وتوفِّيَ ليلةَ الثَّلاثاءِ سنةَ ستَّ وخمسينَ وماثتينِ ، وعمرهُ آثنانِ وستونَ سنةً إلاّ ثلاثةَ عشر يوماً ، ولم يُعقِّبُ ذَكَراً .

<sup>(</sup>١) بردزبة : فارسي معناه بالعربية الزارعُ أو البستانيُّ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ سير أعلام النبلاء ﴾ للذهبي ( ١٢/ ٣٩١) .

### كتابُ صحيح ٱلبخاري :

هُوَ ٱلكتابُ الَّذي قالَ فيهِ ٱلعلماءُ : إنَّهُ أَصحُ كتابٍ بعدَ كتابِ اللهِ ِ تعالىٰ .

وآلاسم آلكاملُ الَّذي سمَّىٰ بهِ ٱلبخاريُّ كتابَهُ لهٰذا هوَ : ﴿ ٱلجامِعُ الصَّحيحُ ٱلمُسْندُ ٱلمختصَرُ مِن حديثِ رسولِ اللهِ ﷺ وسُننهِ وَأَيّامهِ ﴾ .

#### موضوعهٔ :

وموضوعُ ﴿ الجامع الصَّحيحِ ﴾ هوَ الحديثُ الصَّحيحُ المجرَّدُ ، وقدِ استبانَ موضوعُهُ لهذا في ضَوءِ ماقيلَ في شَرْطهِ ، إنَّهُ اشترطَ فيهِ الصَّحةَ ، وأنَّهُ لا يُدْخِلُ فيهِ إلاّ حديثاً صحيحاً .

قالَ أبنُ الصَّلاحِ ، والنَّوويُّ ، وأبنُ حجرٍ والنَّصُّ لهُ : ولهذا أصلُ موضوعهِ ، وهوَ مُستفادٌ مِنْ تسميتهِ إيّاهُ ﴿ بالجامعِ الصَّحيحِ المُسْنلِ المختصر مِنْ حديثِ رسولِ اللهِ ﷺ وسُننهِ وأيّامهِ ﴾ ، والمرادُ بالمسنلِ : المُتَّصِلُ الإسنادِ ، كما بيَّنَ أبنُ حجرٍ بأنَّ موضوعَهُ الأصليَّ تخريجُ الأحاديثِ الَّتي اتصلَ إسنادُها ببعضِ الصَّحابةِ عنِ النَّبيِّ ﷺ ، سواءٌ أكانَ قولاً ، أو فعلاً ، أو تقريراً ، وأنَّ ما وقعَ في الكتابِ مِمّا يُخالِفُ ذلكَ ، إنَّما وقعَ فيهِ تبَعالُ وعرَضاً ، لا أصلاً ولا مقصوداً كالمُعلَّقاتِ والموقوفاتِ .

ويقولُ آبنُ الصَّلاحِ : ويَرجِعُ إلىٰ هذا ٱلخصوصِ ، قولُ ٱلبخاريِّ : ما أدخلتُ في ٱلجامع إلاّ ماصحَّ .

وكذلكَ يُطلَقُ قُولُ الحافظِ أبي نَصْرِ الوائليِّ السِّجْزِيِّ : أجمعَ أهلُ العلمِ الفقهاءُ وغيرُهم ، على أنَّ رجلاً لو حلف بالطّلاقِ أنَّ جميعَ ما في كتابِ ( البخاريِّ ) ممّا رُويَ عنِ النَّبيُّ ﷺ قد صحَّ عنهُ ، فإنَّهُ لاشكَّ في أنَّهُ لا يحنثُ ، والمرأةُ بحالِها في حبالتهِ . وكذلك ما نقلَهُ الحُفّاظُ والائمّةُ عنِ البخاريُّ أنَّهُ قالَ عن كتابهِ : جعلتهُ فيما بيني وبينَ الله تعالىٰ .

وكذلك ما ذكرهُ أبو عبدِ اللهِ الحُمَيديُّ في كتابهِ « الجمعُ بينَ الصَّحيحينِ » مِن قولهِ : لمْ نجدْ مِنَ الأَثْمَةِ الماضينَ رضيَ اللهُ عنهم أجمعينَ مَنْ أفصحَ في جمعِ ما جمعهُ بالصَّحةِ ، إلا هٰذينِ الإمامينِ ( الشَّيخينِ ) ، فإنَّما المُرادُ بكلِّ ذلكَ مقاصدُ الكتابِ ، وموضوعهُ مُتونُ الأبوابِ ، دونَ التَّراجِم ونحوها ، وهذا بالنِّسبةِ إلىٰ شرطِ الاتَّصالِ بالصَّحةِ ، فالمقصودُ مِن موضوعِ الجامعِ إنَّما هوَ الصَّحيحُ ، وليسَ معنىٰ ذلكَ أنَّ كلَّهُ كذلكَ ، فقد ذكرَ تبَعاً واستئناساً المعلَّقاتِ والموقوفاتِ ، فلا يُخرِجُهُ ذلكَ عن أصلِ موضوعِ .

# مَنْهِجُ ٱلبخاريِّ في حديثِ الصَّحيحِ وشرطهِ :

مِنْ أمتع ما قيلَ في لهذا المعنىٰ وأدقّهِ قولُ الحافظِ أبن حجرٍ المتوفّىٰ سنةً ( ٨٥٢هـ ) في مقدّمةِ كتابِ « النُّكَتِ »(١) ، و« مختصر

 <sup>(</sup>۱) «النكت» لابن حجر: وهو مخطوط بمكتبة الأزهر وصل فيه إلى كتاب الإيمان وقد ألفه بعد كتاب ( فتح الباري ).

فتحِ ٱلباري » ، فقدِ ٱستخلصَ مَنهجَ ٱلبخاريِّ في شرطهِ مِنْ طريقينِ : ٱلأوَّلُ : مِنْ تسميةِ ٱلبخاريِّ نفسهِ لكتابهِ .

الثَّاني : مِنَ ٱلاستقراءِ مِن تصرُّفهِ .

فإنَّهُ سمَّاهُ: ﴿ ٱلجامعَ الصَّحيحَ ٱلمُسندَ ٱلمختصَرَ مِن حديثِ رسولِ اللهِ ﷺ وسننهِ وأيامهِ ﴾ .

فعرَفْنا بقولهِ : ﴿ اَلجَامِعَ ﴾ ، أنَّهُ لَم يَخْتُصَّ بَصِنْفٍ دُونَ صِنْفٍ ، وَلَهُذَا أُورَدَ فَيهِ الْأَحْكَامَ ، واَلفضائلَ ، والْأَخْبَارَ الْمَحْضَةَ ، عَنِ الْأُمُورِ اللَّاتِيةِ ، وغيرِ ذلكَ مِنَ الآدابِ والرِّقَاقِ .

وبقولهِ : « الصَّحيحَ » ، أنَّهُ ليسَ منهُ شيءٌ ضعيفٌ عندَهُ ، ويُصرِّحُ بذلكَ قولهُ : « ما أدخلْتُ في ألجامع ، إلاّ ما صحَّ » .

وبقولهِ: ﴿ اَلمسندَ ﴾ ، أنَّ الأصلَ تخريجُ الأحاديثِ الَّتِي اتَّصلَ إِسنادُها ببعضِ الصَّحابةِ عنِ النَّبيِّ ﷺ ، سواءٌ أكانَ مِنْ قولهِ ، أو فعلهِ ، أو تقريرهِ ، وأنَّ ما وقعَ في الكتابِ مِمّا يُخالفُ ذلكَ إنَّما وقعَ فيه تبعاً وعرضاً ، لا أصلاً مقصوداً ، فهذا ما عُرِفَ مِن كلامهِ .

وأمَّا مَا عُرِفَ بِٱلاستقراءِ مِن تصرُّفهِ ؛ فَمُحْتاجٌ أَوّلاً إلى التَّعريفِ بِالصَّحيحِ \_ عندَهُ وعندَ غيرهِ \_ وهوَ أَنْ يكونَ ٱلإسنادُ مُتَّصِلاً ، وأَنْ يكونَ ٱلإسنادُ مُتَّصِلاً ، وأَنْ يكونَ كُلُّ مِنْ رُواتهِ عَدْلاً مُتَّصِفاً بِالضَّبِطِ ، فإِنْ قصَّرَ ؛ ٱحتاجَ إلىٰ ما يَجبُرُ ذلكَ التَّقصيرَ ، ويكونُ ٱلحديثُ معَ ذلكَ ، قدْ خلا مِن أَنْ يكونَ معلولاً \_ أيْ فيهِ عِلَّةٌ قادحةٌ \_ ومِن أَنْ يكونَ شاذًا ، أي خالفَ

رواية مَنْ هوَ أكثرُ عدداً منهُ ، أو أشدُّ ضبطاً ، مُخالفةً تستلزمُ التَّنافيَ ، ويتعذّرُ معها ٱلجمعُ الذي لا يكونُ مُتعسِّفاً .

ثُمَّ كَانَ أَبنُ حَجْرٍ دَقِيقاً وعظيماً في زيادةِ إيضاحهِ مَعنىٰ ٱلاتِّصالِ عندَ ٱلمحدِّثينَ ، وعندَ ٱلبخاريِّ في ﴿ ٱلمُعَنْعَنِ ﴾ وما في حُكْمهِ منِ ٱشتراطِ اللَّقاءِ مَعَ ٱلمُعاصرةِ ، والثَّقةِ ، وعدمِ التَّدليسِ فقالَ :

ٱلاتِّصالُ عندهم أَنْ يُعبِّرَ كُلِّ مِنَ الرُّواةِ في روايتهِ عن شيخهِ بصيغةٍ صريحةٍ في السّماعِ منهُ ، كسَمِعْتُ ، وحدَّثني ، وأخبرني ، أو ظاهرةٍ في ذلكَ كعن ، وإنَّ فلاناً قالَ .

ثُمَّ بيَّنَ أَنَّ شُرطَ حَمْلِ ٱلمعنعنِ على السَّماع ـ وهو ٱلقسمُ الثَّاني مِنَ الصِّيغِ عندَ ٱلبخاريِّ ـ أَنْ يكونَ الراوي قد ثبتَ لهُ لقاءُ مَن حدَّثَ عنهُ ولو مرّةً واحدةً ، معَ ٱشتراطِ أَنْ يكونَ ثقةً ، فإذا ثبتَ ذلكَ عنهُ ، حُمِلتْ عندَهُ ٱلعنعنةُ علىٰ السماع .

فشرطُ البخاريِّ في آلاتِّصالِ ؛ أقوىٰ وأَتْقن ، حيثُ آشترطَ عندهُ اللَّقيُّ والمُعاصرةُ ، بخلافِ مُسلم ؛ فقدِ أكتفىٰ بالمعاصرةِ .

وطريقُ ثُبوتِ اللَّقاءِ عندَ ٱلبخاريُ (١) يدورُ عندهُ علىٰ التَّصريحِ بالسماعِ في ألاِسنادِ ، فإذا ثبتَ السماعُ عندَهُ في موضعٍ ، يُحكَمُ بهِ في سائرِ ٱلمواضع .

ويُبدِعُ أبنُ حجرٍ في تحصيلهِ الدَّقيقِ ، واضعاً أمامَ ٱلباحثِ منابعَ ٱلكلام ومصادرَهُ ومراكزَهُ قائلاً :

<sup>(</sup>١) نقلاً عن صاحب فيض الباري ( ٣٥/١).

وكذا عرَفْنا بالاستقراءِ في تصرُّفهِ في الرِّجالِ الذينَ يُخرِّجُ عنهم النَّهُ ينتقي أكثرَهُم صُحبةً لشيخهِ ، وأعرفهُم بحديثهِ ، وإنْ خرَّجَ مِن حديثِ مَن لا يكونُ بهذهِ الصَّفةِ ، فإنَّما يُخرِّجُ في المُتابعاتِ ، وحيثُ يقومُ لهُ قرينةٌ بأنَّ ذلكَ مما ضبطهُ لهذا الرَّاوي ، بمجموعِ ذلكَ وصَفهُ الائمةُ قديماً وحديثاً بأنَّهُ أصحُ الكُتبِ .

\* \* \*

# الإمام مُسلِمُ بنُ ٱلحَجّاجِ وجامعُهُ الصَّحيحُ

هو أبو الحُسينِ مُسْلمُ بنُ الحجّاجِ بنِ مُسلمِ القُشَيْرِيُّ النَّسابوريُّ ، أحدُ أعلامِ المحدُّثينَ الأثمّةِ الحُفّاظِ المُتْقنينَ .

كانَ مولدُهُ بنيسابورَ سنةَ ستِّ ومائتينِ ، علىٰ ما حقَّقهُ الحافظُ البيِّعِ في كتابهِ ﴿ عُلماء الأمصارِ ﴾ ، نشأ شَغوفاً بالعلم طالباً للحديثِ ، وفي لهذا السبيلِ طوَّفَ بمُعظم الأقطارِ الإسلاميّةِ ، وأخذَ عن جُلَّةِ الشيوخِ بها ، ففي خُراسانَ : سمعَ عن يحيى وإسحاقَ بنِ راهُويَه ، وفي الريِّ عنْ مُحَمَّدِ بنِ مِهْرانَ ، وفي العراقِ : عنْ أحمدَ بنِ حنبلِ وعبدِ الله بنِ مَسْلَمةَ ، وفي الحجازِ : عن أحمدَ بنِ حنبلِ وعبدِ الله بنِ مَسْلَمةَ ، وفي الحجازِ : عن عمروِ بنِ عن سعيدِ بنِ مَنصورٍ وأبي مُضْعبٍ ، وفي مصرَ : عنْ عمروِ بنِ سَوادِ وحَرْمَلةً بنِ يحيىٰ .

وروىٰ عنهُ أبو عيسىٰ التَّرمذيُّ ، ويحيىٰ بنُ صاعدٍ ، ومُحَمَّدُ بنُ مَخْلَدٍ ، وإبراهيمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سُفيانَ \_ وهو راوي كتابِه \_ ، ومُحَمَّدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيْمةَ ، ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ الوهّابِ البراءِ ، وعليُّ بنُ الحسينِ ، ومكّيُّ بنُ عَبْدانَ ، وخلائقُ كثيرونَ ، وكلُّهم أَجمعوا علىٰ جلالتهِ وإمامتهِ وعلوٌ مرتبتهِ ، وحَذْقهِ في صِناعةِ ٱلحديثِ وتقدُّمهِ فيها .

وقد ألَّفَ كتابَهُ ﴿ الصّحيحَ ﴾ المعروفَ ، ولهُ مُؤلَّفاتٌ أخرىٰ غيرَهُ .

وقضىٰ حياتَهُ تَلَقِّياً ورِحْلةً وتدريساً وتأليفاً إلىٰ أَنْ تُوفِّيَ سنةَ إحدىٰ وستِّينَ ومائتينِ بنيسابورَ غيرَ مُجاوزٍ خمسةً وخمسينَ عاماً .

### صحيح مُسلم:

هوَ كتابُهُ الذي طبَّقتْ شُهْرِتُهُ ٱلآفاقَ وسارَ ذكرُهُ في ٱلأمصارِ ، مكثَ في تأليفهِ خمسَ عشْرةَ سنةً ، وجمعَ فيهِ ٱثني عشَرَ ألفَ حديثٍ آختارها مِنْ ثلاثمائةِ ألف حديثٍ .

#### موضوعة :

وموضوعُ ﴿ الجامع الصَّحيح ﴾ للإمامِ مسلمِ هوَ الحديثُ الصَّحيحُ المجرِّدُ المُسندُ إلىٰ رسولِ اللهِ ﷺ .

وقد نهجَ في تأليفهِ نَهْجَ ألبخاريً في طريقةٍ صحيحةٍ في جَمْعِ ألحديثِ الصّحيحِ ألمجرَّدِ ، وتأليفهِ على أبوابِ ألعلم من فقهٍ وخلافهِ ، مُتَأثِّراً بطريقتهِ ، غيرَ أنَّهُ أقتصرَ فيهِ على سَرْدِ ألمُسندِ مِن غيرِ أنْ يذكُرَ ألموقوفاتِ إلاّ نادراً ، ومِنْ غيرِ أنْ يذكُرَ فيهِ تراجمَ ألأبوابِ ، وقد قامَ بالتَّبويبِ والتَّرجمةِ شُرّاحُ كتابهِ .

وكانَ أعظمَ مَنْ أجادَ في ذلكَ ٱلإمامُ محيي الدِّينِ أبو زكريّا يحييٰ النَّوويُّ .

قالَ النَّوويُّ (١): إنَّ مُسْلِماً رحمهُ اللهُ تعالىٰ رتَّبَ كتابهُ علىٰ أبوابٍ ، فهوَ مُبوّبٌ في الحقيقةِ ، ولكنّهُ لمْ يذكُرْ تراجمَ الأبوابِ فيهِ لئلاّ يزدادَ بها حَجْمُ الكتابِ ، أو لغيرِ ذلكَ . ثُمَّ قالَ النَّوويُّ : وقدْ ترجمَ جماعةٌ أبوابَهُ بتراجِمَ بعضُها جيِّدٌ ، وبعضُها ليس بجيِّدٍ ، إمّا لقصورٍ في عبارةِ التَّرجمةِ ، أو ركاكةِ لفظِها ، وإمّا لغيرِ ذلكَ . وإنْ شاءَ اللهُ أُخْرِصُ علىٰ التَّعبيرِ عنها بعباراتٍ تليقُ بها في مواطنها . اهـ .

وقدْ جمعَ مُسلمٌ في كتابهِ أربعةَ آلافٍ مِنَ ٱلأحاديثِ الصّحاحِ غيرِ ٱلمُكرَّرِ .

### خصائص صحيح مُسلم:

(١) ليسَ فيهِ بعدَ الخُطبةِ إلاّ الحديثُ الوارِدُ ، ولم يتصدَّ لِما تصدَّىٰ لهُ البخاريُّ مِنِ استنباطِ الأحكامِ ، وتقطيعِ الأحاديثِ ، وترجمةِ الأبوابِ .

وقدْ عقدَ النَّوويُّ فَصْلاً في خصائصهِ ، قالَ : فمِنْ تحرُّي مُسلم رحمهُ اللهُ آعتناؤُهُ بالتَّمييزِ بينَ ( حَدَّثَنَا ) و ( أخبرَنا ) ، وتقييدهُ ذلكَ علىٰ مشايخهِ ، وفي روايته ، وكانَ مِنْ مذهبهِ رحمهُ اللهُ ٱلفرقُ

<sup>(</sup>١) مقدِّمة مسلم ( ٢١/١ ).

بينهما ، بأنَّ ( حَدَّثَنَا ) لا يجوزُ إطلاقهُ إلا لمِا سمعهُ مِنْ لفظِ الشيخِ خاصَّةُ ، و ( أخبرَنا ) لِما قُرِىءَ علىٰ الشيخِ ، ولهذا التَّفريقُ هوَ مذهبُ الشافعيُّ وأصحابهِ وجُمهورِ أهلِ العلمِ بالمشرقِ .

وذهبَ جماعةٌ إلىٰ أنَّهُ يجوزُ أنْ تقولَ فيما قُرِىءَ علىٰ الشيخِ : ( حَدَّثَنَا ) و ( أخبرَنا ) .

ومِنْ ذلكَ : أعتناؤهُ بضبطِ لفظِ الرواةِ ، كقولهِ : حَدَّثَنَا فلانٌ وفلانٌ ، واللَّفظُ لفُلانٍ ، وكذلكَ إذا كانَ بينهُما أختلافٌ في حرفٍ مِنْ مَتنِ ٱلحديثِ ، أو صفةِ الرّاوي ، أو نسبتهِ ، أو نحوِ ذلكَ ، فإنَّهُ يُبيّنهُ ، ورُبّما كانَ بعضُهُ لا يتغيَّرُ بهِ معنىً ، ورُبما كانَ في بعضهِ اختلاف في ألمعنىٰ ، ولكنْ كانَ خَفِيّاً لا يتفطَّنُ لهُ إلا مَنْ لهُ أطلاعٌ علىٰ دقائقِ ألفقهِ ومذاهبِ ألفقهاءِ .

ومِنْ ذلكَ : تحرِّيهِ في مِثلِ قولهِ : حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ سَلَمةً ، حَدَّثَنَا سليمانُ ـ يعني آبنَ بلالٍ ـ ، عنْ يحيىٰ ـ وهوَ آبنُ سعيدٍ ـ فلم يُجوِّزُ رضيَ اللهُ عنهُ أنْ يقولَ : سُليمانُ بنُ بلالٍ ، ويحيىٰ بنُ سعيدٍ ، لكونهِ لمْ يقعْ في روايتهِ منسوباً ، فلو قالهُ منسوباً ، لكانَ مُخبِراً عن شيخهِ أنّهُ أخبرهُ بنسبهِ ، ولم يُخبِرْهُ .

ومِنْ ذلكَ : حُسْنُ ترتيبهِ وترصيفهِ ٱلأحاديثَ علىٰ نَسَقٍ يَقْتَضِيْهِ تَحقيقُهُ ، وكمالُ معرفتهِ بمواقعِ ٱلخِطابِ ، ودقائقِ ٱلعلمِ وأُصولِ القواعدِ ، وخفيّاتِ علم ٱلأسانيدِ ، ومراتبِ الرّواةِ وغيرِ ذلكَ .

ومُسلمٌ رحمهُ اللهُ لم يُقطِّع ٱلأحاديثَ في أبوابهِ كما فعلَ

ٱلبخاريُّ في بعضِ أحاديثهِ ، بلْ إنَّهُ روىٰ كُلَّ حديثٍ مُسْتكمَلاً غيرَ مُجزَّءِ بأسانيدهِ ٱلمختلِفةِ في مكانٍ واحدٍ .

قالَ النَّوويُّ والسُّيوطيُّ في ﴿ التدريبِ ﴾(١) : آختصَّ مُسلمُ بجمعِ طُرقِ ٱلحديثِ في مكانٍ واحدٍ بأسانيدهِ المُتعدِّدةِ وألفاظهِ المُختَلفةِ ، فسهُلَ تناولهُ. بخلافِ البخاريُّ، فإنَّهُ قطَّعها في الأبوابِ بسبب استنباطهِ الأحكامَ منها ، وأوردَ كثيراً منها في مظانِّهِ . اهـ .

وقالَ النَّوويُّ في « مقدمة شرحِ مسلم »(٢) : وقدِ أنفردَ مسلمٌ بفائدةٍ حسنةٍ جعلتهُ أسهلَ مُتناوَلاً ، مِنْ حيثُ إِنَّهُ جعلَ لِكُلِّ حديثٍ موضعاً واحداً يليقُ بهِ ، جمعَ فيهِ طُرقَ الحديثِ التي ارتضاها واختارَ ذِكرها ، وأوردَ منهُ أسانيدَهُ المتعددةَ والفاظهُ المُختلفة ، فيسهُلُ على الطالبِ النَّظرُ في وجوهِ الحديثِ ، ويحصلُ لهُ الثَّقةُ بجميعِ ما أوردهُ مسلمٌ مِنْ طُرقهِ . بخلافِ البخاريِّ ، فإنَّهُ يذكرُ تلكَ الوجوةَ المُختلفةَ للحديثِ في أبوابِ مُتفرِّقةٍ مُتباعِدةٍ ، وكثير منها يذكرهُ في غيرِ بابهِ الذي يسبقُ إلى الفهم أنَّهُ أولى بهِ ، وذلكَ لدقيقةٍ يفهمها البخاريُّ منهُ ، فيصعبُ على الطالبِ جمعُ طُرقهِ ، وحصولُ لفقةِ بجميع ما ذكرهُ البخاريُّ مِنْ طُرقِ هٰذا الحديثِ . اهـ .

ويُلاحظُ أنَّ كلامَ النَّوويِّ يُشعِرُ بدقّةِ تصرُّفِ ٱلبخاريِّ ، وإنْ خفيَ ذلكَ علىٰ مَنْ ليسَ لهُ قدمٌ راسخةٌ في ٱلحديثِ ، وأنَّ هذهِ الدِّقةَ إنَّما يفهمها ٱلبخاريُّ وٱلخواصُّ في معرفةِ ٱلحديثِ ، ومِنْ هِنا

<sup>(</sup>١) التدريب ( ١/ ٩٥ ) .

<sup>.(18/1)(1)</sup> 

رُبِما كانَ صعبَ المنالِ علىٰ غيرِ العارفينَ بالحديثِ ، والذي حتَّمَ علىٰ البخاريِّ ذلكَ المنهجَ تقطيعَ الأحاديثِ ، إنَّما هوَ استنباطُهُ وتراجمهُ .

قالَ شيخُ ٱلإسلامِ أبنُ حجرٍ في ذلكَ (١): وإذا امتازَ مُسلمٌ بهذا فللبخاريِّ في مقابلتهِ مِنَ ٱلفضلِ ما ضمَّنهُ في أبوابهِ مِنَ التَّراجمِ الَّتي حيَّرتِ ٱلأفكارَ . انتهىٰ كلامهُ .

قُلتُ : قالَ بعضُ ٱلفُضلاءِ :

تَنازَعَ قَوْمٌ فِي ٱلبُخَارِيْ وَمُسْلِم

فَقُلْتُ لَقَدْ فَاقَ ٱلبُخَارِيُّ صِحَّةً

لأَيُهِمَا فِي ٱلفَضْلِ كَانَ التَّقَدُّمُ كَمَا فَاقَ فِي حُسْنِ الصِّنَاعَةِ مُسْلِمُ

# أفضليّة صحيح ألبخاريّ على صحيح مُسلم:

أصبحَ مِنَ المعلومِ أنَّ الصَّحيحينِ هُما أصحُّ الكُتبِ بعدَ كتابِ اللهِ، وبهما رُفعَتْ رايةُ السُّنَّةِ وضَّاءةً في أبهىٰ أدوارِ أَوْجِها ، وآتَّسَمَ العصرُ النَّالثُ بهما وبأثرهما فيمن بعدَهُما بأنَّهُ أزهىٰ عصورِ جمع السُّنَّةِ ، ولمْ يَرْقَ إمامٌ مِن أَئمةِ الحديثِ بعدهما إلىٰ مرتبيهما .

وفي معرض المُفاضلةِ بينَ الصَّحيحين ، يجدُ الباحثُ أنَّ « صحيحَ البخاريِّ » مُجمَعٌ علىٰ أفضليّتهِ ، إذا استثنينا رأي

<sup>(</sup>١) التدريب ( ١/ ٩٥ ) .

أبي عليِّ النَّيسابوريِّ في تقديم « صحيحِ مُسلمٍ » في الصّحّةِ ، وقدْ عبّر عنهُ أبنُ حجرٍ بقولهِ مِنْ حيثُ ٱلإجمالُ .

وقد نقل آلاتفاق على تقدُّمهِ آلإمامُ النَّوويُّ ، وشيخهُ آبنُ الصَّلاحِ وغيرُهما . قالَ النَّوويُّ في «مقدِّمةِ (۱) شرحهِ لصحيح مسلم » في الموازنةِ بينَ البخاريُّ ومُسلم : اتّفقَ العلماءُ رحمهم اللهُ علىٰ أنَّ أصحَّ الكتبِ بعدَ القرآنِ العزيزِ «الصحيحان » البخاريُّ ومُسلمٌ ، وتلقَّتُهما الأمّةُ بالقَبولِ .

وكتابُ البخاريِّ أصحُّهما وأكثرُهُما فوائدَ ومعارفَ ظاهرةً وغامضةً . وقد صحَّ أنَّ مُسلماً كانَ ممن يستفيدُ مِنَ البخاريِّ ويعترفُ بأنَّهُ ليسَ لهُ نظيرٌ في علم الحديثِ . ويشهدُ لكلام النَّوويِّ ، قولُ الإمام مُسلم للبخاريِّ : لا يُبغِضَنَّكَ إلاّ حاسدٌ ، وأشهدُ أنْ ليسَ في الدُّنيا مِثلُكُ (٢) .

وعن أبي عبد الله ِبنِ يعقوبَ ألحافظِ يقولُ: سمعتُ أبي يقولُ: سمعتُ أبي يقولُ: رأيتُ مسلمَ بنَ ألحجّاجِ بينَ يدي مُحَمَّدِ بنِ إسماعيلَ ألبخاريِّ يسألهُ سؤالَ الصبيِّ للمُعلَّم.

وقولُ النَّووي في ترجيحِ كتابِ البخاريِّ : هوَ المذهبُ المختارُ الذي قالَ بهِ الجماهيرُ وأهلُ الإتقانِ والحَذْقِ بأسرارِ الحديثِ .

قَالَ الذَّهبِيُّ : وأمَّا جامعُ ٱلبخاريِّ الصّحيحُ ، فأجَلُّ كُتبِ

<sup>. (18/1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) كذا في تاريخ بغداد ( ٢٩/٢ ) . وتهذيب الأسماء للنووي ( ٧٣/١ ) .

ٱلإسلام بعدَ كتابِ الله تعالى ، فلو رحلَ الشَّخْصُ لسماعهِ مِنْ أَلْفِ فَرْسخ ، لَما ضاعتْ رِحلتُهُ .

وقالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ حجرِ : أَتَّفَقَ العلماءُ علىٰ أَنَّ البخاريَّ اجَلُ مِنْ مُسلم ، ومُسلم خِرِّيجُه ، ولم يزلْ يستفيدُ منهُ ويتتبَّعُ اَثَارَهُ ، حتَّىٰ قَالَ الدارَقطنيُّ : لولا البخاريُّ ، ما راحَ مُسلم ولا جاءَ .

وقالَ مرّة أخرى : وأي شيء صنعَ مُسلمٌ : إنّما أخذَ كتابَ البخاريِّ فعملَ عليهِ مُستخرجاً ، وزادَ فيهِ زياداتٍ . وهوَ وإنْ أسرفَ في ذلكَ ، فإنّما يؤخذُ منهُ ترجيحُ البخاريِّ على مُسلمٍ ، وإثباتُ أنّهُ قدِ استفادَ منهُ ، وهوَ تلميذُهُ الذي تأثّر بهِ في حياتهِ العلميّةِ ، وكانَ صاحبَ طاقةٍ طيّبةٍ ، فكانَ لهُ مجهوداتٌ علميّةٌ ، وكانَ لكتابهِ خصائصهُ الذّاتيّةُ التي تقدّمتْ في الحديثِ على صميمهِ .

قالَ ٱلحاكمُ أبو أحمدَ النَّيسابوريُّ ، وهو عَصْريُّ أبي عليٌّ النَّيسابوريُّ ، ومُقدَّمٌ عليهِ في معرفةِ الرِّجالِ : رحمَ اللهُ مُحَمَّدَ بنَ إسماعيلَ ، فإنَّهُ الذي ألَّفَ ٱلأصولَ ـ يعني أصولَ ٱلأحكام \_ مِنَ الحديثِ وبيَّنَ للنَّاسِ ، وكلُّ مَنْ عمِلَ بعدَهُ ، فإنَّما أخذَهُ مِنْ كتابهِ ، كمسلم بنِ ٱلحجّاج (١) .

والنُّقولُ كثيرةٌ في هذا ٱلمعنىٰ ، وحسبنا لهذا ٱلقَدْرُ الذي يكادُ

<sup>(</sup>١) مقدمة فتح الباري ( ١٢/١ ) .

يتراءى منهُ أَتِّفَاقُ ٱلعلماءِ ، كما نُقلَ ذلكَ عن أَثَمَةِ ٱلحديثِ ، لأنَّ البخاريَّ أعلمُ بهذا آلفنِّ مِن مُسلم ، وأنَّهُ أستاذُهُ ، وقد شهدَ مُسلمٌ بأنَّهُ ليسَ مثلُهُ ولا في عصرهِ مَنْ يُدانيهِ في فنِّ ٱلحديثِ وعلومهِ ، كما أنَّهُ قدْ تراءى لنا مِنْ كلام الحاكم أبي أحمدَ وغيرهِ ، أنَّ منهجَ البخاريِّ هوَ الذي خرَّجَ أَئمَةَ ٱلحديثِ بعدهُ ، وفي مُقدِّمتهم تلميذُهُ الإمامُ مسلمٌ .

# الصَّحيحانِ لم يستوعبا الصَّحيحَ ولا رِوايتَهُ :

إِنَّ ٱلبخاريَّ لمْ يستوعبِ ٱلأحاديثَ الصَّحيحةَ (١) ، وقد صرَّحَ بذلكَ ، فقالَ : ما أدخلتُ في كتابِ ( الجامعِ ) إلاَّ ما صحَّ ، وتركتُ مِنَ الصِّحاحِ لحالِ الطُّولِ .

وفي روايةٍ : وتركتُ مِنَ الصِّحاحِ كي لا يطولَ ٱلكتابُ .

وقالَ : أحفظُ مائةَ ألفِ حديثٍ صحيحٍ ، وأحفظُ مائتي ألفَ حديثٍ غيرِ صحيحٍ .

وقالَ ٱلإسماعيليُّ : سمعتُ مَنْ يحكي عنِ ٱلبخاريِّ أَنَّهُ قالَ : لَمْ أُخرِّجْ في لهذا ٱلكتابِ إلاَّ صحيحاً ، وما تركتُ مِنَ الصَّحيحِ أكثرُ .

ومعلومٌ أنَّ أحاديثَ ﴿ الجامعِ ﴾ لم تبلُغُ ما حفظَ ٱلبخاريُّ مِنَ

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۹/۲) وتهذیب النووي (۱/۷۶) وسیر أعلام النبلاء(۲/۱۲) .

الصَّحيحِ ، ومعنىٰ ذلكَ : أنَّ ٱلبخاريَّ لم يُثْبِتْ كُلَّ حديثِ صحيحِ فيهِ ، وكلَّ حديثٍ علىٰ شرطهِ ، بل لمْ يستوعبِ الصَّحيحانِ معاً ٱلأحاديثَ الصَّحيحةَ .

قالَ السَّخاويُّ في ﴿ فتحِ ٱلمُغيثِ ﴾ (١) : إنَّ الشيخينِ لمْ يستوعبا كُلَّ الصَّحيحِ في كتابَيهما ، بلْ لو قيلَ : إنَّهما لم يستوعبا شروطَهما ، لكانَ مُوجَّها ، وقد صرحَ كُلُّ منهما بعدم الاستيعابِ ، فقد رُويَ عنْ مُسلم أيضاً أنَّهُ قالَ : ليسَ كُلُّ شيءِ عندي صحيحٍ وضعتهُ ها هنا ، إنَّما وضعتُ ما أجمعوا عليهِ .

قالَ آبنُ الصَّلاحِ<sup>(٢)</sup> : أرادَ ـ واللهُ أعلمُ ـ أنَّهُ لم يضعْ في كتابهِ إلاَّ ٱلأحاديثَ التي وجدَ عندهُ فيها شرائطَ الصَّحيحِ ٱلمُجْمَعَ عليها ، وإنْ لمْ يظهر أجتماعُها في بعضها عندَ بعضهم .

وقالَ الحافظُ ابنُ كثيرٍ (٣): ثُمَّ إنَّ البخاريَّ ومُسلماً لمْ يلتزما بإخراجِ جميعِ ما يُحكمُ بصحَّتهِ مِنَ الأحاديثِ ، فإنَّهما قد صحّحا أحاديثَ ليستُ في كتابيهما ، كما ينقلُ التِّرمذيُّ عنِ البخاريُّ تصحيحَ أحاديث ليستُ عندهُ ، بلْ في السُّننِ وغيرها . اهـ .

وبهذا يُرَدُّ ما زعمَهُ مؤلِّفُ ﴿ فجرِ ٱلإسلامِ ﴾ الدّكتورُ ( أحمدُ أمين ) مِنْ أنَّ ما جمعهُ ٱلبخاريُّ في حديثهِ وهوَ أربعةُ آلاف مِنْ غيرِ

<sup>. ( 48/1 ) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) التدريب ( ١/ ٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الباعث الحثيث ص٧.

ٱلمكررِ ، هوَ كل ما صحَّ عندهُ مِنْ عددِ ٱلأحاديثِ التي كانتُ مُتداولةً في عصرهِ ، وبلغتْ ستَّمائةِ ألفٍ .

وروَوا عنْ مُسلم أنَّهُ لمَّا عُوتِبَ علىٰ ما فعلَ مِنْ جمعِ ٱلأحاديثِ الصّحاحِ في كتاب ، وقيلَ لهُ : إنَّ لهذا يطرُقُ لأهلِ ٱلبَدعِ علينا ، في فيجدونَ السبيلَ لأنْ يقولوا إذا آحتُجَّ عليهم بحديثٍ : ليسَ لهذا في الصَّحيحِ ، قالَ : إنَّما أخرجتُ لهذا ألكتابَ وقلتُ : هو صحاحٌ ، ولم أقُلُ : إنَّ ما لم أُخرِّجُهُ مِنَ ٱلحديثِ في لهذا آلكتابِ فهوَ ضعيفٌ .

قالَ النَّوويُّ (١): ولم يستوعبا الصَّحيحَ ، ولا ٱلتزماهُ ـ أيْ ٱلاستيعابَ ـ .

قَالَ ٱبنُ الصَّلاحِ : والمستدركُ للحاكم كتابٌ كبيرٌ ، يشتملُ مما فَاتَهُمَا علىٰ شيء كثيرٍ ، وإنْ يكُنْ عليهِ في بعضهِ مَقَالٌ ، فإنَّهُ يصفو لهُ منهُ صحيحٌ كثيرٌ .

قالَ النَّوويُّ : والصَّوابُ أنَّهُ لم يفُتِ ٱلأصولَ ٱلخمسةَ ، وهيَ : الصَّحيحانِ ، وسننُ أبي داودَ ، والتَّرمذيِّ ، والنَّسائيُّ إلا اليسيرُ . اهـ .

وبناءً علىٰ ذلكَ ؛ فلا يَسُوغُ لِمَنِ ٱعترضَ علىٰ الشيخينِ ، وألزمهما أحاديثَ لمْ يُخرِّجاها معَ كونها صحيحةً علىٰ شرطِهما أنْ

<sup>(</sup>۱) التدريب ( ۱/ ۹۹\_۹۹ ) .

يعترِضَ عليهما ، حيثُ لم يلتزِما أستيعابَ الصَّحاحِ ، وصرَّحا بعدمِ التَّزامِهِ .

قالَ النَّوويُّ (١): ألزمَ ألإمامُ ألحافظُ أبو ألحسنِ عليُّ بنُ عُمرَ اللهُ عنهُما الدارَقطنيُّ رحمهُ اللهُ وغيرهُ ، ألبخاريَّ ومُسلماً رضيَ اللهُ عنهُما إخراجَ أحاديثَ تركا إخراجَها ، معَ أنَّ أسانيدها أسانيدُ قد أخرَجا لِرواتِها في صحيحيهما بها .

وذكرَ الدارقطني وغيرهُ أنَّ جماعةً منَ الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهُم رَوَوا عنْ رسولِ اللهِ ﷺ، ورُويتْ أحاديثُهم مِنْ وجوهٍ صِحاحٍ لا مطعنَ في ناقليها ، ولم يُخرِّجا مِن أحاديثِهم شيئاً ، فيلزمهماً إخراجُها علىٰ مذهبيهما . اهـ .

### مراتب الصّحيح:

تتفاوتُ رُتبُ الصَّحيحِ بسبب أوصافِ العدالةِ ، والضبطِ ونحوهِما مِنَ الصَّفاتِ المُقتضيةِ للتصحيحِ ، فما كانَ رُواتهُ في الدرجةِ العُليا مِنَ العدالةِ والضّبط وسائرِ صفاتِ القَبولِ ، كانَ أصحَّ مما دونَهُ .

وبناءً علىٰ ذلكَ ؛ صنَّفَ عُلماءُ ٱلحديثِ مراتبَ الصَّحيحِ . وقد تقدم ذكرها فيما سبق<sup>(٢)</sup> :

<sup>(</sup>١) مقدمة مسلم للنووي ( ٢٤/١ ) .

<sup>(</sup>٢) ص: ٥٨.

### الإمام أبو داودَ

هوَ سُليمانُ بنُ ٱلأَشْعثِ بنِ إسحاقَ بنِ بشيرِ بنِ شدَّادِ بن عمرو بنِ عِمْرانَ الأَزْدي السِّجستانيُّ ، أحدُ مَنْ رحلَ وطوَّفَ ، وجمعَ وصنَّفَ ، وكتبَ عنِ ٱلعراقيِّينَ وٱلخُراسانيِّينَ والشاميِّينَ ، وألمصريِّينَ .

ولدَ سنةَ آثنتينِ ومائتينِ ، وتوفِّيَ بالبصرةِ لأربعَ عشرةَ بقيتْ مِن شوّالٍ سنةَ خمسٍ وسبعينَ وماثتينِ .

أخذَ الحديث عنْ مُسلم بنِ إبراهيم ، وسُليمانَ بنِ حرب ، وعثمانَ بنِ أبي شيبة ، وأبي الوليدِ الطيالسيِّ ، وعبدِ الله بنِ مَسْلَمة القعنبيِّ ، ومُسَدَّدِ بنِ مُسرْهَد ، ويحيىٰ بنِ معينٍ ، وأحمدَ بنِ حنبلِ ، وقتيبة بنِ سعيدٍ ، وأحمدَ بنِ يونسَ ، وغيرِ هؤلاءِ مِنْ أَئمةِ الحديثِ ممَّنُ لا يُحصىٰ كثرة .

وأخذَ ٱلحديثَ عنهُ: ٱبنهُ عبدُ اللهِ، وأبو عبدِ الرَّحمنِ الكسائيُّ، وأبو عليُّ مُحَمَّدُ بنُ الكسائيُّ، وأبو عليُّ مُحَمَّدُ بنُ أَحمد بن عمروِ اللؤلؤيُّ، ومِنْ طريقهِ نَروي كتابَهُ.

وكانَ أبو داودَ سكنَ ٱلبصرةَ ، وقدِمَ بغدادَ ، وروىٰ كتابَهُ ٱلمصنّفَ في السّننِ بها ، ونقلها أهلها عنهُ ، وصنفهُ قديماً ، وعرضهُ علىٰ أحمدَ بنِ حنبلِ ، فأستجادَهُ وأستحسنهُ .

قالَ أبو داود : كتبتُ عن رسولِ الله ﷺ خمسمائةِ ألفِ حديثٍ ، أنتخبتُ منها ما ضمّنتهُ لهذا ألكتابَ \_ يعني كتابَ السُّننِ \_ جمعتُ فيهِ أربعةَ آلافِ حديثٍ وثمانمائةِ حديثٍ ، ذكرتُ الصَّحيحَ ، وما يُشبههُ ويُقاربهُ ، ويكفي ألإنسانَ لِدينهِ مِن ذلكَ أربعةُ أحاديث :

أَحدُها : قولهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ : ﴿ إِنَّمَا ٱلأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ ﴾(١) .

والثَّاني : « مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ ٱلْمَرْءِ ، تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ »(٢) .

والنَّالثُ : ﴿ لاَ يَكُوْنُ ٱلْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً ، حَتَّىٰ يَرْضَىٰ لاَخِيْهِ مَا يَرْضَىٰ لاَخِيْهِ مَا يَرْضَاهُ لِنَفْسِهِ ﴾(٣) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخــاري (۲/۱) (۱) ومسلــم (۲/۱) (۱۹۰۷) وأبــو داود (۲/۲۲۲) (۲۲۲۱) والترمذي (۱۷۷٤) (۱۲٤۷) والنسائي (۸/۱ه) (۷۷). وابن ماجه (۲/۲۲۲) (۲۲۲۷) وأحمد (۲/۲۱) (۱۲۹۱).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۸/۶،۵ ) (۲۳۱۷ ) وابن ماجه (۲/۱۳۱۵ ) (۳۹۷٦ ) وأحمد (۲/۱/۱ ) (۱۷۳۶ ) .

<sup>(</sup>۳) رواه البخــاري ( ۹/۱ ) (۱۳ ) ومسلــم ( ۶۹/۱ ) ( ۶۵ ) والتــرمـــذي ( ۲۷۷٪ ) ( ۲۵۱۵ ) والنسائي ( ۱۱۵٪ ) ( ۵۰۱۷ ) وابن ماجه ( ۲۲/۱ ) ( ۲۲ ) .

والرابع : ﴿ إِنَّ ٱلْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ ٱلْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ » (١). . ٱلحديث .

وقالَ أبو بكرِ ٱلخلالُ: أبو داودَ سُليمانُ بنُ ٱلأَشعثِ ٱلإِمامُ المُقدَّمُ في زمانهِ ، لمُ يسبِقْهُ في زمانهِ رجلٌ إلى معرفتهِ بتخريجِ ٱلعلومِ وبصرهِ بمواضعِها ، فهوَ رجلٌ ورعٌ مُقدَّمٌ .

### سُنَنُ أبى داودَ :

قالَ ٱلحافظُ أبو سُليمانَ ٱلخطّابيُّ في مقدِّمةِ كتابهِ « مَعالِمُ السُّننِ » :

أعلموا - رحمكم الله أ - ، أنَّ كتابَ « السُّننِ » لأبي داودَ كتابٌ شريفٌ لمْ يُصنَّفْ في عِلم الدِّينِ كتابٌ مثلهُ ، وقد رُزِقَ القبولَ مِنْ كافّةِ النّاسِ ، فصارَ حَكَماً بينَ فِرَقِ العلماءِ ، وطبقاتِ الفقهاءِ على اختلافِ مذاهبهم ، فلكُل فيه وِرْدٌ ، ومنهُ شِرْبٌ ، وعليهِ مُعوَّلُ أهلِ العراقِ ومصرَ وبلادِ المغربِ وكثيرٍ من أقطارِ الأرضِ .

وقالَ أَبنُ ٱلأعرابيِّ \_ أحدُ رُواة ﴿ السُّننِ ﴾ \_ : لوْ أنَّ رجلاً لم يكُنْ عندَهُ مِنَ ٱلعلمِ إلاّ ٱلمصحَفُ ، ثُمَّ كتابُ أبي داودَ ، لم يحتَجْ معهُما إلىٰ شيءٍ .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹/۱) (۲۲) ومسلم (۵۰/۰) (۱۹۹۹) وأبو داود (۳/۳۲) (۲۲۲) والتــرمــذي (۱۲۰۳) (۱۲۰۰) والنســاتــي (۷/۲۲) (۲۶۱۷) .

وقالَ ٱلإمامُ أبو حامدِ ٱلغزاليُّ :

إنّها تكفي المُجتهد في العلم بأحاديثِ الأحكامِ قالَ أبنُ القيّم : ولمّا كانَ كتابُ « السُّننِ » لأبي داودَ السّجستانيِّ سليمانَ بنِ الأشعثِ رحمةُ اللهِ عليهِ منَ الإسلامِ بالموضعِ الذي خصّهُ اللهُ بهِ ، بحيثُ صارَ حَكَماً بينَ أهلِ الإسلامِ ، وفَصْلاً في مواردِ النّزاعِ والخِصامِ ، فإليهِ يتحاكمُ المُنْصِفونَ ، وبحُكْمهِ يرضىٰ المُحقّقونَ ، والخِصامِ ، فإليهِ يتحاكمُ المُنْصِفونَ ، وبحُكْمهِ يرضىٰ المُحقّقونَ ، فإنّه جمعَ شَمْلَ أحاديثِ الأحكامِ ، ورتّبها أحسنَ ترتيب ، ونظمها أحسنَ نظامٍ ، معَ انتقائِها أحسنَ انتقاءِ ، وأطّراحِه منها أحاديثَ المجروحينَ والضّعفاءِ ، جعلَتْ كتابَهُ من أفضلِ الزّادِ .

\* \* \*

## الإمام التّرمذيُّ

هوَ أَبُو عَيْسَىٰ مُحَمَّدُ بنُ عَيْسَىٰ بنِ سَوْرةَ بنِ مُوسَىٰ بنِ الضَّحَاكِ السُّلَمِيُّ ، ولدَ سنةَ تسع ومائتينِ ، وتوفِّيَ في تِرْمِذَ ليلةَ ٱلاثنينِ الثالثَ عَشَرَ مِنْ شهرِ رجب سنةَ تسع وسبعينَ ومائتينِ ، وهوَ أحدُ العلماءِ الحُفّاظِ ٱلأعلام ، ولهُ في الفقّهِ يدُّ صالحةٌ .

أخذَ الحديث عن جماعة مِن أئمّةِ الحديثِ ، ولقي الصَّدْرَ الأوَّلَ مِنَ المشايخ ؛ مثلُ : قُتيبةً بنِ سعيدٍ ، وإسحاقَ بنِ موسىٰ ، ومحمودِ بنِ غيلانً ، وسعيدِ بنِ عبدِ الرَّحمٰنِ ، ومُحَمَّدِ بنِ بشّارٍ ، وعليِّ بنِ حُجْدٍ ، وأحمدَ بنِ منيع ، ومُحَمَّدِ بنِ المُثنَىٰ ، ومُحَمَّدِ بنِ المُثنَىٰ ، ومُحَمَّدِ بنِ المُثنَىٰ ، ومُحَمَّدِ بنِ المُثنَىٰ ، ومُحَمَّدِ بنِ إسماعيلَ البخاريِّ ، وغيرِ هؤلاءِ ، وأخذَ عنْ خلقٍ كثيرٍ ومُحَمَّدِ بنِ إسماعيلَ البخاريِّ ، وغيرِ هؤلاءِ ، وأخذَ عنْ خلقٍ كثيرٍ لا يُحصونَ كثرةً .

وأخذَ عنهُ خَلقٌ كثيرٌ منهم: مُحَمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ محبوبِ المحبوبِ ألمحبوبِ ، ومِن طريقهِ رَوَينا كتابَهُ « الجامع »(١) .

<sup>(</sup>١) كذا في جامع الأصول لابن الأثير ( ١١٥/١ ) .

#### جامعُ التّرمذيّ :

هوَ الكتابُ الذي أصبحَ بهِ التِّرمذيُّ إماماً في الحديثِ وهوَ أشهرُ كتُبهِ وأجلُها ويسمَّىٰ ﴿ جامعَ التِّرمذيِّ » ، و ﴿ سُننَ التَّرمذيُّ » وسمّاهُ الحاكِمُ أبو عبدِ اللهِ الخطيبُ البغداديُّ ﴿ الجامعَ الصَّحيحَ » للترمذي أو ﴿ صحيحَ الترمذي » .

وقد وصفهُ التُّرمذيُّ وسمَّاه بـ ﴿ الصحيح ﴾ .

روىٰ أبنُ كثيرٍ في ﴿ تاريخهِ ﴾ عنِ التَّرمذيِّ أنَّهُ قالَ : صنّفتُ لهذا المسندَ الصحيحَ وعرضتهُ علىٰ عُلماءِ الحجازِ فرضُوا بهِ ، وعرضتُهُ علىٰ عُلماءِ العراقِ فرضوا بهِ ، وعرضتُهُ علىٰ عُلماءِ خُراسانَ فرضوا بهِ ، وعرضتُهُ علىٰ عُلماءِ خُراسانَ فرضوا بهِ ، ومَنْ كانَ في بيتهِ هذا الكتابُ ، فكأنَّما في بيتهِ نبيُّ ينطقُ .

وقالَ المجدُ بنُ الأثيرِ في مقدِّمةِ ﴿جامعِ الأصولِ ﴾ : ولهذا كتابهُ ﴿ الصحيحُ ﴾ أحسنُ الكتبِ ، وأكثرُها فائدةً ، وأحسنُها ترتيباً ، وأقلُها تكراراً ، وفيهِ ما ليسَ لغيرهِ مِنْ ذِكرِ المذاهبِ ووجوهِ الاستدلالِ ، وتبيينِ أنواعِ الحديثِ مِنَ الصَّحيحِ ، والحسنِ ، والغريبِ ، وفيهِ جَرْحٌ وتعديلٌ ، وفي آخرهِ كتابُ ﴿ العِللِ » ، وقد جمعَ فيهِ فوائدَ حسنةً لا يخفىٰ قدرُها علىٰ مَنْ وقفَ عليها .

وقالَ شارحُ « ٱلجامعِ الصَّحيحِ » للتَّرمذيِّ القاضي أبو بكرٍ بنُ ٱلعرِبيِّ ٱلمالكيُّ :

أعلموا \_ أنارَ اللهُ أفئدتَكُم \_ ، أنَّ كتابَ ٱلجُعفيِّ هوَ ٱلأصلُ التَّاني

في لهذا آلباب، والموطّأ هو آلأوّلُ واللّبابُ، وعليهما بنى آلجميعُ كَالْقُشَيْرِيِّ وَالتّرمذيِّ، وليسَ فيهم مثلُ كتابِ أبي عيسىٰ حلاوةَ مَقْطَع، ونفاسَةَ مَنزع، وعُذوبةَ مشرع، وفيهِ أربعةَ عشرَ علماً، وذلكَ أقربُ إلىٰ آلعملِ وأسلمُ، أسندُ وصحّح وضعّف، وعدَّدَ الطّرقَ، وجرَّح وعدَّلَ، وأسمىٰ وأكنىٰ، ووصلَ وقطعَ، وأوضحَ الطّرقَ، وجرَّح وعدَّلَ، وأسمىٰ وأكنىٰ، ووصلَ وقطعَ، وأوضحَ المعمولَ بهِ والمتروكَ، وبيَّنَ أختلافَ العلماءِ في الرَّدِ والقبولِ لآثارهِ، وذكرَ أختلافَهُم في تأويلهِ، وكُلُّ عِلْم مِنْ لهذهِ العلوم، أصلُّ في بابهِ، وفرْدٌ في نصابهِ، فالقارىءُ لهُ لا يزالُ في رياضٍ مُونِقَةٍ، وعلومٍ مُتَّفقةٍ مُنسَّقةٍ، ولهذا شيءٌ لا يأتي إلا بالعلم ألغزيرِ، والتَّوفيقِ آلكثيرِ، وألفراغ والتَّدبيرِ (۱). اهـ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مقدمة عارضة الأحوذي .

# الإمام النّسائيُّ

هُوَ أَبُو عَبِدِ الرَّحَمْنِ أَحَمَدُ بِنُ شُعِيبٍ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ بَحْرِ بِنِ سِنانَ النَّسَائيُّ ولَدَ سنةَ خمسٍ وعشرينَ ومائتينِ ، وماتَ بمكّةَ سنةَ ثلاثٍ وثلاثمائةٍ ، وهوَ مدفونٌ بها .

قالَ الحاكِمُ أبو عبدِ اللهِ النَّيسابوريُّ: سمعتُ أبا عليُّ الحافظَ ـ غيرَ مرَّةٍ ـ يذكرُ أربعةً مِن أئمّةِ المسلمينَ رآهُم، فيبدأُ بأبي عبدِ الرَّحمٰنِ. وهوَ أحدُ الأئمّةِ الحُفّاظِ العلماءِ الفقهاءِ، لقي المشايخَ الأكابرَ، فأخذَ الحديثَ عنْ قُتيبةَ بنِ سعيدِ، وإسحاقَ بنِ إبراهيمَ، وحُميدِ بنِ مَسْعَدة، ومُحَمَّدِ بنِ عبدِ الأعلىٰ، والحارثِ بنِ مسكينٍ، ومُحَمَّدِ بنِ عبدِ الأعلىٰ، والحارثِ بنِ مسكينٍ، ومُحَمَّدِ بنِ بشّارٍ، ومحمودِ بنِ غيلانَ، وأبي داودَ سُليمانَ بنِ الأشعثِ السّجستانيُّ، وغيرِ هؤلاءِ مِنَ المشايخِ المُحُفّاظ.

وأخذَ عنهُ الحديثَ خَلْقٌ كثيرٌ ، منهم أبو بِشرِ الدُّولابيُّ ـ وكانَ مِنْ أقرانِهِ ـ وأبو القاسمِ الطَّبرانيُّ ، وأبو جعفرِ الطَّحاويُّ ، ومُحَمَّـدُ بـنُ هـارونَ بـنِ شُعيـبٍ ، وأبـو الميمـونِ بـنُ راشـدٍ ، وإبراهيمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ صالح بنِ سِنانٍ ، وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ السُّنِّيُّ الحافِظُ ، ومِنْ طريقهِ رُوي كتابُهُ « السُّنن » ، ولهُ كتبٌ كثيرةٌ في الحديثِ والعللِ وغيرِ ذلكَ .

### سُننُ النَّسائيِّ:

لمّا ألّفَ ٱلإمامُ النّسائيُّ كتابَهُ « السُّنَنَ ٱلكُبرىٰ » أهداها إلىٰ أميرِ الرّمُلةِ فقالَ لهُ : فيها الصّحيحُ والرّمُلةِ فقالَ لهُ : فيها الصّحيحُ والحسنُ ، وما يُقاربُهُما ، فقالَ لهُ : ميّزُ ليَ الصّحيحَ مِنْ غيرهِ! فصنّفَ له كتابَ « السّننِ الصّغرىٰ » وسمّاهُ « المُجْتبىٰ مِنَ السّننِ ،

وكتابُ السُّننِ مُرتَّبٌ على الأبوابِ الفقهيّةِ ، كبقيّةِ كُتُبِ السُّننِ الْأخرىٰ ، وقد دقَّقَ النَّسائيُّ غايةَ التَّدقيقِ في تأليفِ «سُننِهِ الصُّغرىٰ » ، فَمِنْ ثَمَّ قالَ العلماءُ :

إِنَّ درجة ﴿ السُّنَنِ الصُّغرى ﴾ بعد ﴿ الصَّحيحينِ ﴾ ، لأنّها أقلُّ السُّنَنِ بعدَهُما ضعيفًا ، ولذلكَ نجد أَنَّ ٱلأحاديث التَّتي ٱنتقدَها أبو ٱلفرجِ ٱبنُ ٱلجوزيِّ على ﴿ السُّنَنِ الصُّغرىٰ ﴾ ، وحَكَمَ عليها بٱلوضْع ، قليلةٌ جدًّا ، وهي عشرةُ أحاديث ، وليسَ ٱلحُكْمُ عليها بألوضع بمُسَلَّم لهُ ، بل نازعَهُ فيها السُّيوطيُّ وخالفَهُ في كثيرٍ منها .

وفي « سُننِ النَّسائيِّ الصُّغرىٰ » ، الصَّحيحُ ، وٱلحسنُ ، والضّعيفُ ولكنّهُ قليلٌ .

وقد شرحهُ الجلالُ السُّيوطيُّ وعلَّقَ عليهِ أبو الحسنِ نورُ الدين ابن عبدِ الهادي السِّنديُّ .

# الإمام أبن ماجَه

هوَ ٱلإمامُ ٱلمُحدِّثُ أبو عبدِ الله مُحَمَّدُ بنُ يزيدَ بنِ ماجَهُ الرَّبعيُّ القَزْوينيُّ ، نُسِبَ إلىٰ إقليم قَزوينَ ، لأنَّ بهِ مولدَهُ ونشأتَهُ . ولدَ سنةَ سبع ومائتينِ وتوفِّيَ سنةً خمسٍ وسبعينَ ومائتينِ ، وقدِ أرتحلَ في سبيلِ ٱلعلم إلىٰ مُدُنِ ٱلعراقِ ، وألحجازِ والشام ، وفارسَ ومصرَ ، فكانتُ هجرتُهُ إلىٰ ٱلبصرةِ وٱلكوفةِ ، ومكّةَ وألمدينةِ ودمشقَ والريِّ والفُسُطاطِ .

### كتابُ ٱلسُّننِ لابنِ ماجه :

ولهُ في علم الحديثِ «كتابُ السُّنَنِ»، وقد عرضهُ علىٰ أبي زُرعة ، فنظرَ فيه وأُعجبَ بهِ ، وقالَ : أظنُّ إنْ وقعَ لهذا في أيدي الناسِ ، تعطّلتِ الجوامعُ أو أكثرُها ، ثُمَّ قالَ : لعلّهُ لا يكونُ فيهِ تمامُ ثلاثينَ حديثاً ممّا في إسنادهِ ضَعْفٌ .

وقدْ ضَعَّفَ ٱلمَرْوَزِيُّ أحاديثَهُ التي أنفردَ بها عن غيرهِ مِنَ ٱلكُتبِ السَّتَّةِ ، وهوَ قولٌ مُعترَض .

وأولُ مَنْ أَضَافَهُ إِلَىٰ ٱلكتبِ السُّتَّةِ وجعلهُ واحداً منها ،

أبو الفَضْلِ بنُ طاهرِ المَقْدسِيُّ ، ثُمَّ الحافظُ عبدُ الغنيِّ المقدسيُّ .

وقد شرحة شرحاً لطيفاً أبو الحسنِ نورُ الدين بن عبدِ الهادي السّنديُّ المتوفّى (١١٣٨هـ)، وعلَّقَ عليهِ محمد فُؤاد عبد السّنديُّ المتوفّى (١١٣٨هـ)، وعلَّقَ عليهِ محمد فُؤاد عبد الباقي، وأفردَ زوائدهُ معَ الكلامِ علىٰ أسانيدها الحافظُ أحمدُ بنُ أبي بكرِ البُوصِيريُّ في كتابهِ الفريدِ ( مِصْباحِ الزُّجاجةِ في زوائدِ آبنِ ماجه » وهوَ مطبوعٌ بتحقيقِ وتعليقِ الشيخِ العلامةِ مُحَمَّدِ المُنتقى الكَشْناويُّ .

نضَّرَ اللهُ وجوهَ أَئمَّةِ ٱلحديثِ ، وجزاهم خيرَ ٱلجزاءِ عن خدمتِهِمْ للإسلامِ وٱلمسلمينَ ، وجهودِهم في حفظِ سُنَّةِ خيرِ ٱلمرسلينَ ، ونفعنا بعلومهم ، إنَّهُ سميعٌ قريبٌ مجيبٌ .

\* \* \*

## ألخاتمة

## مَوقِفُ ٱلمستشرقينَ مِنَ السُّنَّةِ

تدورُ بينَ الإسلامِ وخصومهِ معاركُ مُتَّصِلةٌ كانتْ مُمثّلةً مِنْ قبلُ في زنادقةِ الفرسِ وغيرهم في عصورِ الحضارةِ الإسلاميةِ ، وفي بعضِ أصحابِ الآراءِ الفاسدةِ الباطلةِ ، ثُمَّ برزتْ في العصورِ المعتشرقينَ باسم البحثِ المُتأخّرةِ في ثوبِ الاستشراقِ وعلىٰ يدِ المستشرقينَ باسم البحثِ والتَّحقيقِ ، ولقد حاولَ أولئكَ الأعداءُ فيما سبقَ أن يُشكّكوا المسلمينَ في السُّنَةِ النَّبويةِ ، واتخذوا للوصولِ إلىٰ لهذهِ الغايةِ الدَّنيئةِ أساليبَ مُتعددةً ، فتارةً عنْ طريقِ التَّشكيكِ في ثُبوتها وأنَّها الدَّنيئةِ أساليبَ مُتعددةً ، وتارة أُخرىٰ عن طريقِ احتلاقِ الرَّواياتِ التَّي تُظْهِرُ الأحاديثَ بمظهرِ السَّطحيةِ والسّذاجةِ في التَّفكيرِ ، ومُخالفةِ الواقعِ المحسوسِ ، أو العقلِ الصَّريح ، أو النَّقلِ ومُخالفةِ الواقعِ المحسوسِ ، أو العقلِ الصَّريح ، أو النَّقلِ

ثُمَّ جَاءَ ٱلمُبشِّرونَ وٱلمُستشرقونَ في ٱلعصورِ ٱلحديثةِ ، فأخذوا لهذهِ الطُّعونَ والشُّبُهاتِ ، وزادوا فيها ما شاءَ لهم هوالهُم أنْ يزيدوا ، وحمَّلوها أكثرَ مما تحمِلُ ، وطلعوا بها علىٰ النَّاسِ .

وكلُّ لهذا ليسَ بغريبِ ، إذا علِمنا أنَّ لهذا ألمستشرقَ أو آلمُبشَّرَ لا يَدينُ بألإسلام ، فهوَ في نظرِ ألإسلام كافرُّ شقيٌّ ، بعيدٌ عنِ ألحقٌ ، ضالٌّ خاسرٌ ، لا يُقبَلُ منهُ صَرْفٌ ولا كافرٌ شقيٌّ ، بعيدٌ عنِ ألحقٌ ، ضالٌّ خاسرٌ ، لا يُقبَلُ منهُ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ ، وأنَّ ما عليهِ هوَ الضّلالُ ما لمْ يرجعْ ، ولذلكَ فلا يُتصوَّرُ أنْ يكونَ مُنْصِفاً غيرَ مُتعصِّبِ في حُكمهِ أو دراستهِ للإسلام ، إنَّ ألإنصافَ يكونَ مُنْصِفاً غيرَ مُتعصِّبٍ في حُكمهِ أو دراستهِ للإسلام ، إنَّ ألإنصافَ والتَّجرُّدَ وعدمَ التَّعصِّبِ \_ إذا صدقَ أنَّهُ سيلتزمهُ \_ معناهُ ٱلحُكمُ على نفسهِ بألكفرِ والشّقاءِ وألجهلِ ، وألبُعدِ عنْ سبيلِ ألحقِّ والصِّراطِ المستقيم وألخُسْرانِ ألمبينِ ، وهل يرضى بهذا عاقِلٌ؟

فلا يُمكنُ أبداً أنْ تخلوَ بُحوثُهُم أو دِراساتُهُم مِنْ غَمَزاتٍ ولمَزاتٍ بعيدةٍ أو خفيّةٍ ، ولا يجوزُ لمسلم يؤمنُ بالله ِ ورسولهِ ﷺ ويغارُ علىٰ دينهِ ، أَنْ يتلقَّىٰ ما يصدرُ عنهُم بثقةٍ وٱطمئنانِ وحُسنِ ظنٌّ ، وكم بُلينا معشرَ ٱلمسلمينَ بأُناسِ مِنْ أبناءِ جِلْدتنا ويتكلُّمونَ بلُغتنا ينسبونَ أنفسهم إلىٰ ألعلم والشّريعةِ ، وهُم أبعدُ النّاسِ عنها علماً وخُلُقاً ، تلقّنوا طعونَ وشبهاتِ أساتذتهم مِنَ ٱلمستشرقينَ وصاروا ينشرونها ، وكأنَّها منَ الفتوحاتِ العلميةِ الجديدةِ ، بل إنَّ بعضَهُم كانَ أشدَّ مِنَ ٱلمستشرقينَ هوى وعصبيةً وعِداءً ظاهراً للسُّنةِ وأهلها ، وقدْ نعذُرُ بعضَ الدارسينَ مِنْ إخواننا وأبنائنا ممنْ نعرِفُ صدقَ إسلامهم وحُسنَ نيتهم ، ولكنهم ساروا وراءَ أعداءِ ألمسلمينَ وتأثَّروا بآرائِهم ، والسّببُ هوَ أنخداعُهم بمظاهرِ التَّحقيقِ ٱلعلميِّ ٱلكاذبِ الَّذي يُلبِّسهُ هؤلاءِ ٱلأعداءُ مِنْ ٱلمستشرقينَ وٱلمؤرِّخينَ ٱلغربيِّينَ عنْ حقيقةِ أهدافهم ومقاصدهم ، فإذا هُم \_ وهُم مسلمونَ \_ ينتهونَ إلىٰ ٱلغايةِ التي يسعىٰ إليها أولئكَ \_ وهُم يهودٌ، أو

مسيحيونَ ، أو استعماريّونَ ـ مِنْ إشاعةِ الشكِّ والريبةِ في الإسلامِ وحملتهِ مِن حيثُ يدرونَ أو لا يدرونَ ، فألتقىٰ أعداءُ الإسلامِ وأبناؤهُ علىٰ صعيدٍ واحدٍ .

وما أحسنَ تحليلَ ٱلمرحومِ الشيخِ مُصطفىٰ السِّباعيِّ وتفسيرَهُ لأسبابِ ٱنخداعِ أولئكَ بٱلمستشرقينَ ووقوعِهم في فخُهم ، وبيَّنَ أنَّها ترجعُ إلىٰ أربعةِ أمورِ غالباً :

١- جهلُ إخواننا ٱلمُنخدعينَ بحقائقِ التُّراثِ ٱلإسلاميُ وعدمِ
 ٱطلاعهم عليهِ مِنْ ينابيعهِ الصّافيةِ .

٢- أنخداعهم بالأسلوبِ العلميِّ المزعومِ الذي يدَّعيهِ أولئكَ الخصومُ .

٣ـ رغبتهم في الشُهرةِ والتَّظاهرِ بالتَّحررِ الفكريِّ مِنْ رَبْقَةِ التَّقليدِ
 ـ كما يدَّعونَ ـ .

٤ ـ وُقوعهُم تحتَ تأثيرِ أهواءِ وٱنحرافاتِ فكريّةٍ لا يجدونَ
 مجالاً للتَّعبيرِ عنها إلا بالتستُّرِ وراءَ أولئكَ ٱلمستشرقينَ وٱلكاتبينَ .

لهذه كلمة مُجملة لا نُريدُ بها دفعَ كُلِّ فريةِ ودحضَ كُلِّ باطلِ أُلصَقَ بالسُّنَّةِ ٱلمطهّرةِ ، وإنَّما أردْنا أَنْ نلفتَ نظرَ ٱلقارىءِ ٱلمُنصفِ اللهِ أصولِ لهذهِ ٱلحقائقِ حتَّىٰ لا تغيبَ عنهُ .

وقد وقَّقَ اللهُ بعضَ ٱلأفاضلِ فكتبَ في لهذا ٱلميدانِ ، وأستقصىٰ فيما جَمَع وحرَّرَ ما كتبَ ، وَٱنْتَصَر فيما ٱبتغیٰ وأجادَ وأفادَ ، منهُم :

١- المرحومُ الأستاذُ الشيخُ مُصطفىٰ السّباعيُّ في كتابهِ ﴿ السُّنّةُ وَمَكَانتُهَا فِي التّشريع الإسلاميُّ ﴾ .

٢- ٱلمرحومُ الشيخُ مُحَمَّدُ عبد الرزاقِ حمزة في كتابهِ ٱلمسمّىٰ
 « ظلماتُ أبي رَيَّةَ » الذي ردّ فيهِ علىٰ محمودِ أبي رَيَّةَ صاحبِ كتابِ
 « أضواء علىٰ السُّنَّةِ » ٱلمَشْحونِ بٱلأباطيلِ وٱلأكاذيبِ .

٣- المرحومُ الشيخُ عبدُ الرَّحمٰنِ بنُ يحيىٰ المعلِّميُّ في كتابهِ
 المسمّىٰ « الأنوارَ الكاشفةَ » الذي ردَّ فيهِ علىٰ أبي ريّةَ .

٤- ٱلأستاذُ الشيخُ مُحَمَّدُ مُحَمَّد السّماحي في كتابهِ « أبو هريرة في الميزانِ » .

٥- الأستاذُ الشيخُ مُحَمَّدُ أبو زهو في كتابهِ « الحديثُ والمحدِّثُونَ » .

٦- ٱلأستاذُ الشيخُ مُحَمَّدُ مُحَمَّد أبو شُهْبةَ في كتابهِ « دفاعٌ عنِ السُّنَّةِ » .

٧- الشيخُ مُحَمَّدُ عجاجِ الخطيبُ في كتابيهِ « السُّنَّةُ قبلَ التَّدوينِ » و « أبو هريرةَ راويةُ الإسلامِ » .

٨ـ مُؤلِّفُ لهذا ٱلكتابِ مُحَمَّد بنُ علوي ٱلمالكي في رسالة موجزة بعنوانِ ( المُستَشْرِقُونَ بينَ الإنْصَافِ وَالعَصَبِيَّة )

وصلَّىٰ اللهُ وسلَّمَ علىٰ سيِّدنا مُحَمَّدٍ وعلىٰ آلهِ وصحبهِ والتَّابعينَ أجمعينَ .

وقدْ وقعَ ٱلفراغُ منهُ بمكّةَ ٱلمُكرّمةِ في التَّاسعِ وٱلعشرينَ من ربيع الثاني مِنْ شهورِ سنةِ ( ١٣٩٥هـ ) بيدِ مؤلِّفهِ راَجي عفوَ ربَّهِ ٱلغنيِّ مُحَمَّدِ بن علويِّ ٱلمالكيِّ ٱلحسنيِّ غفرَ اللهُ له ولوالديهِ .

## الفهرس

| ٥.  | لمقدِّمةُلمقدِّمةُ لمقدِّمةً                       |
|-----|----------------------------------------------------|
| ٧.  | لفصل الأولُ                                        |
| ٩.  | لسُّنَّةُ تعريفُهالسُّنَّةُ تعريفُها               |
| 11  | حجيَّةُ السُّنَّةِ                                 |
| ۱۳  | رِظيفةُ السُّنَّةِ في التشريعِ                     |
| ١٥  | اريخُ تدوينِ السُّنَّةِ                            |
| 40  | عنايةُ الأمةِ بالسُّنَّةِ وجهود العلماء في حفظها   |
| 44  | ىناهجُ العلماءِ في حفظِ السُّنَّةِ                 |
| 44  | الأوَّلُ ـ معايير النقد للسندِ والمتن              |
| ۳۱  | الثَّاني_علم مصطلح الحديثِ                         |
| ٣٢  | الثالثُ ـ تدوين الصَّحيح                           |
| ٣٢  | الرّابع ـ كتب الكشفِ عنَ الرجالِ                   |
| 3 3 | الخامس ـ كتب الكشف عن الموضوعات                    |
| ٣٧  | لفصلُ الثَّاني                                     |
| 49  | علمُ الحديثِ                                       |
| ٤١  | علمُ أصولِ الحديثِ                                 |
| ٤٤  | نضلُ علمِ الحديثِ وشرف أهله                        |
| ٤٧  | لفرقُ بينَ الحديثِ والسُّنَّةِ والخبرِ والأثر      |
| ٤٩  | لفرقُ بينَ الحديثِ النَّبويِّ والقُدسَيِّ والقرآنِ |

| 01  | الفصلُ الثَّالثُ                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| ٥٣  | مصطلح الحديث (أنواع علوم الحديثِ)                             |
| 00  | الصَّحيح (تعريفه، أحكَامه، مُراتبه)                           |
| 17  | الحسن (تعريفه، مثاله، حكمه، ألقاب تشمل الصحيح والحسن، أنواعه) |
| 77  | الضَّعيف (تعريفه، مثاله، أقسامه، حكمه)                        |
| 79  | المرفوع (تعريفه، أنواعه)                                      |
| ٧٣  | المقطوع (تعريفه، حكمه)                                        |
| ۷٥  | الموقوف (تعريفه، حكمه)                                        |
| ٧٦  | المسند (تعريفه وشروطه، حكمه)                                  |
| ٧٨  | المتصل (تعريفه، حكمه)                                         |
| ۸٠  | المسلسل (تعريفه وأنواعه، حكمه)                                |
| ٨٤  | الغريب (تعريفه وأقسامه، أمثلته، حكمه)                         |
| ۸۸  | العزيز (تعريفه ومثاله، حكمه)                                  |
| ۹.  | المشهور (تعريفه وأمثلته)                                      |
| ۹٤  | المتواتر (تعريفه وشروطه، أقسامه)                              |
| 97  | المنقطع (تعريفه، حكمه)                                        |
| 99  | المعضل (تعريفه، مثاله)                                        |
| ۱٠١ | المدلَّس (تعريفه وأقسامه، حكمه)                               |
| 1.0 | المرسل (تعريفه ومثاله، حكمه)                                  |
| ۱۰۸ | المعلق (تعريفه، حكمه، تعليقات البخاري ومسلم)                  |
|     | المعنعن_المؤنَّن                                              |
| 111 | المبهم (تعريفه، أنواعه، حكمه)                                 |
| ۱۱۳ | مجهول العين والحال                                            |
| 118 | رواية من اختلط في حفظه                                        |

| 117 | الشَّاذ والمحفوظ (تعريفه، مثال الشذوذ في السند والمتن، حكمه) |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 119 | المنكر والمعروف (تعريفه، مثاله)                              |
| 171 | المقلوب (تعريفه، أمثلة مقلوب المتن والسند، حكمه)             |
| 178 | المتابعة والاستشهاد والاعتبار                                |
| 177 | المعلل (تعريفه، أنواع العلل)                                 |
| 14. | المضطرب (تعريفه، حكمه)                                       |
| 144 | المدرج (تعريفه وأقسامه)                                      |
| ١٣٦ | اللحان والمصحف والمحرف                                       |
| 149 | العالي والنازل (تعريفه وأنواعه)                              |
| 181 | المدبَج (تعريفه وأمثلته)                                     |
| 184 | المتفق والمفترق_المؤتلف والمختلف، والمتشابه                  |
| 180 | المتروك (تعريفه، مثاله، حكمه)                                |
| ۱٤٧ | الموضوع (تعريفه، أنواع الوضع)                                |
| 188 | الأغراض الحاملة على الوضع                                    |
| 189 | وقت ظهور الوضع                                               |
| 189 | المشتهرون بالوضع                                             |
| ١٥٠ | قواعد يتميز بها الحديث الموضوع                               |
| 107 | كتب الكشف عن الموضوعات                                       |
| 100 | مختلف الحديث                                                 |
| ۱٥٨ | معرفة من تقبل روايته ومن تردّ                                |
| 177 | آداب المحدِّث                                                |
| 175 | آداب طالب الحديث                                             |
| 170 | معرفة تواريخ الرواة                                          |

| 179   | لفصلُ الرّابعُ                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| ۱۷۱   | نعريف الصحابي                                                  |
| ۱۷۱   |                                                                |
| ۱۷۲   | عدالة الصحابة                                                  |
| ۱۷٤   | ادلة عدالة الصحابة من القرآن والسّنة والإجماع                  |
| ۱۷۷   | معنى هذه العدالة                                               |
| ۱۷۸   | ارِّل من أسلم من الصَّحابة                                     |
| ۱۷۸   | عدد الصَّحابة                                                  |
| 179   | أفضل الصَّحابةأفضل الصَّحابة                                   |
| ۱۸۱   | السَّابقُونَ الأولونَ العشرة المبشرونَ بالجنة                  |
| ۱۸۳   | المفتون من الصَّحابة                                           |
| ۱۸٤   | العبادلة                                                       |
| ۱۸٥   | آخر من مات من الصَّحابة                                        |
| ١٨٧   | طبقات الصّحابة طبقات الصّحابة                                  |
| 119   | الصَّحابة المكثرون لرواية الحديث                               |
| 191   | أبو هريرة رضي الله عنه وحفظه وحرصه على الأحاديث ووفاته         |
|       | عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشاهده، وعلمه، وشجاعته  |
| 197   | في الحق، الخ                                                   |
| 3 • ٢ | أنس بن مالك رضي الله عنه                                       |
|       | عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقصة زواجها بالنبي ﷺ، وعلمها   |
| ۲۰۸   | ومكانتها                                                       |
| 710   | عبد الله بن عبّاس رضي الله عنه وعناية النبي ﷺ به، حياته وآثاره |
| ۲۲.   | جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه مشاهده ورواياته ووفاته  |
| 770   | أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مشاهده وشجاعته وروايته            |

| 221          | التابعون، تعريف التابعي وشرطه           |
|--------------|-----------------------------------------|
| 242          | أفضل التابعين وذكر الأقوال فيهم         |
| 740          | الفقهاء السبعة بالحجازا                 |
| 7 £ 1        | الفصلُ الخامسُ                          |
| 724          | طبقات كتب الحديث طبقات كتب الحديث       |
| 7 2 0        | أنواع كتب الحديث أنواع كتب الحديث       |
| 7 £ 9        | الفصلُ السادس                           |
| 101          | أئمة الحديث وكتبهم                      |
| 701          | الإمام مالك بن أنس                      |
| 704          | كتاب الموطأكتاب الموطأ                  |
| 700          | الإمام أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن حنبل |
| Yoy          | مسند الإمام أحمد ودرجة أحاديثه          |
| 709          | الإمام البخاري الإمام البخاري           |
| ۲٦٠          | كتاب صحيح البخاري وموضوعه               |
| 771          | منهج البخاري في حديث الصحيح وشرطه       |
| 770          | الإمام مسلم وصحيحه                      |
| <b>۲</b> ٦٦  | صحیح مسلم وموضوعه                       |
| <b>۲</b> ٦٧  | خصائص صحیح مسلم                         |
| ۲۷۰          | الموازنة بين الصَّحيحين                 |
| ۲۷۳          | الصَّحيحان واستيعاب الصَّحيح            |
|              | مراتب الصحيح                            |
| <b>Y Y Y</b> | الإمام أبو داود                         |
|              | السنن له                                |
| 7            | السن لها                                |
|              |                                         |

| كتابه الجامع      |    |     |     | • | • | <br>• | • | • | • | • | • | <br>• |  |   |  |    | <br>• | 777      |
|-------------------|----|-----|-----|---|---|-------|---|---|---|---|---|-------|--|---|--|----|-------|----------|
| الإمام النسائي    |    | •   |     |   | • |       |   | • |   |   |   |       |  | • |  | .• |       | 317      |
| كتابه السنن       |    |     |     |   |   |       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |    |       |          |
| الإمام ابن ماجة . | ,  | •   |     |   |   |       |   | • |   |   |   |       |  |   |  |    |       | 7.7.7    |
| كتابه السنن       |    |     |     |   |   |       |   | • |   |   |   |       |  |   |  |    |       | ۲۸۲      |
| الخاتمة           |    |     |     |   |   |       |   | • |   |   |   |       |  | • |  |    |       | <b>Y</b> |
| موقف المستشرقين   | من | ١١, | : ¿ | 4 |   |       |   | • |   |   |   | <br>• |  |   |  |    |       | <b>Y</b> |
| فهرس المحتويات    |    |     |     |   |   |       |   |   |   |   |   | <br>  |  |   |  |    |       | 797      |

\* \* \*